

والحركة الفاطمية في اليمن



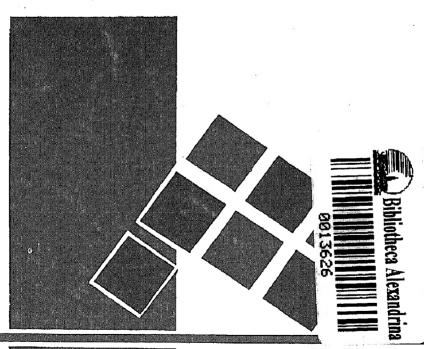





ابن هوشب والعركة للناطعية في اليمن

#### حقوق الطبخ محفوظة

## دار الينسابيسع

طلطباعة والنشر والتوزيع» دمشق ص.ب: 6348 3324914 🕿

🐨 التوزيع في لينان:

دار القارايي

بيروت ـ مسبب: 11/3181

305520 🕿

🐿 الثوزيع في مصر

دار اللهر

ـ 20 ش الطويجي ـ خلف مرور الجيزة

. ت ـ فاكس 3489018

\* الإخراج القني: مي مكارم .

# آبِنُ هوشب والحركة الفاطمية في اليمن

سيف الدين القصير

#### تصدير:

هذه الدراسة هي في الأصل رسالة مقدمة إلى دائرة التاريخ في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت لاتمام المطلوب للحصول على درجة الماجستير في تاريخ العرب والاسلام، ورغم بعد المسافة التي تفصل بين زمن تقديم الرسالة (١٩٧١)، والوقت الحالي، فقد لاحظت أن موضوع الرسالة لم يتم التطرق إليه بشكل صحيح كما كان الأمر مع تاريخ الدعوة الفاطمية في المغرب ومصر والحجاز وبلاد الشام.

وكان لي شرف إعداد هذه الرسالة باشراف الاستاذ الدكتور محمود زايد، وناقشها كل من الاستاذ الدكتور قسطنطين زريق والدكتور كال الصليبي، فإليهم جميعاً أسجل تقديري لحسن الاشراف والتوجيه، وأملي، بهذا الجهد المتواضع، أن أسد ثغرة في تاريخ العرب في القرن الثالث الهجري، وأتحمّل أيّ تقصير في هذا المجال، والله من وراء القصد،

سلمية في ١٥ آيار ١٩٩٣

#### مقدمة:

إن غالبية الدراسات والأبحاث التي نشرت عن التاريخ الفاطمي حتى الآن تتناول الفاطميين بعد قيام دولتهم في المغرب في أواخر القرن الثالث الهجري. ومرّد ذلك، في الغالب، غموض دور الستر(۱) الذي مرت به الدعوة الاسماعيلية قبيل قيام هذه الدولة. وكان قيام الدولة الفاطمية قد حفز المؤرخين والكتاب الاسماعيليين الاوائل إلى الكتابة عن الفترة التي سبقت قيام دولتهم مما ألقى مزيداً من الضوء على هذه الفترة وأوجد نوعاً من التوازن بين ماكتب بأقلام المؤرخين الاسماعليين وما دوّنه المؤرخون الآخرون حول هذه الفترة أيضاً غير أن معظم المؤلفات والمدونات الاسماعيلية قد فقدت بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر ثم الاجتياح المغولي لقلاعهم في آلموت في فارس في القرن السابع الهجري.

وفي العصر الحديث بدأت تظهر بعض المؤلفات الفاطمية التي تتعرض لذكر أحداث الدعوة الاسماعيلية ومجرياتها قبل قيام الدولة الفاطمية ومن هذه الاحداث ماكان عاملاً ممهداً لقيام هذه الدولة، ونعني بذلك الدعوة الاسماعيلية في اليمن فهذه الدعوة التي قامت على اكتاف ابن حوشب ومساعده ابن الفضل في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري كانت الدولة الأولى التي نجح دعاة الفاطميين في إنشائها قبل قيام الدولة الفاطمية في المغرب، وكان مقدراً أن يظهر المهدي الفاطمي في البعن لولا ظروف وعوامل داخلية حالت دون ذلك.

وعلى الرغم من أهمية هذه الدعوة وأثرها في مجرى أحداث التاريخ الفاطمي العام، وأهمية شخصية صاحب الدعوة، ابن حوشب، إلا أن أحداً من المؤرحين

المحدثين لم يحاول جعلها موضوعاً لدراسة علمية وافية، والبعض الذي تعرض لذكرها اكتفى بالاشارة إلى تقدمها زمنياً على الدولة الفاطمية في المغرب.

وقد دفعنا هذا إلى إعداد هذه الدراسة على الرغم من الصعوبات التي واجهناها في جميع المعلومات. فهناك كثير من المصادر والمراجع الأولية وكتب السير والتراجم لم تتعرض لذكر ابن حوشب ودعوته إلا بشكل عرضي، وحتى المؤرخين المحدثين(٢) المعنيين بالتاريخ الفاطمي لم يفردوا لهذه الدعوة سوى صفحات قليلة.

أما مصادر هذه الدراسة فمتنوعة، وهي تشمل مراجع أولية فاطمية وغير فاطمية منشورة ومخطوطة، ومراجع ثانوية عربية وأجنبية وبعض المقالات(٣). ولعل كتاب القاضي النعمان بن محمد (ت ـ ٣٦٣ ه)، رسالة افتتاح الدعوة، من أهم المصادر الفاطمية التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة، فالمعروف أن القاضي النعمان هو من أشهر فقهاء المذهب الاسماعيلى، وأنه عاصر أربعة من الأئمة الخلفاء الفاطميين في المغرب (٩٠٩/٢٩٧ - ٩٧٣/٣٦٣ ) كما ان له مؤلفات في الفقه والعقائد الاسماعيلية. ويبحث الكتاب في قيام الدولة الفاطمية في المغرب، ولكنه يتطرق في البداية إلى انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن على يد ابن حوشب. وقد أفدنا من هذه المقدمة كثيراً لأنها تقدم معلومات هامة عن لقاء ابن حوشب بالامام الاسماعيلي المستور، الحسين بن أحمد ، وقصة اعتناقه للمذهب الاسماعيل، ثم إعداده للذهاب إلى اليمن مع على بن الفضل للقيام بالدعوة هناك.(٤) كما أن في الكتاب إشارة إلى علاقة خروج محمد المهدي من سلميه إلى المغرب وهرب أحد دعاته إلى اليمن بخروج على بن الفضل على الدعوة وثورته عليها(٥). وفيه، فضلاً عن ذلك، معلومات قيّمة حول شخصية ابن حوشب وأصله ونسبه (٦) وكذلك شخصية زميله في الدعوة على بن الفضل (٧). وقد اعتمد مؤرخون لاحقون الروايات التي وردت في هذ الكتاب بشكل أو بآخر (٨).

ويأتي كتاب الداعي ادريس عماد الدين (ت ٨٧٢ ه)، عيون الأخبار، في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وهو مخطوط يقع في سبع مجلدات ضخمة تتناول التاريخ الاسماعيلي منذ فجر الدعوة وحتى عهد المؤلف. وهو من المراجع الهامة عن تاريخ الدعوة الاسماعيلية لأن المؤلف نفسه كان من كبار دعاتها في اليمن. ويورد المؤلف في الجزء الرابع من هذا الكتاب معلومات مفصلة تخص الدعوة الفاطمية في اليمن في القرن الثالث الهجري وكذلك أثمة دور الستر وأنسابهم (٩). ويتضمن ذلك الحديث عن دعوة ابن حوشب في عهد الامام الحسين بن أحمد (١٠). ومعلوماته المتعلقة بأثمة دور الستر لم ترد عند غيره ممن رجعنا إليهم، أما ما يورده حول أبن حوشب ودعوته في اليمن فإنه ينقله عن المصدر السابق للقاضي النعمان (١١).

وللمؤلف الداعي ادريس كتاب آخر بعنوان زهر المعاني يبحث في مواضيع عقائدية اسماعيلية، إلا أنه توجد فيه إشارات إلى نسب المهدي(١٢) وإلى شخصية ابن حوشب ونسبه أيضاً،(١٣) وهي إشارات لاتختلف عما أورده في كتابه السابق.

ولشمس الدين احمد الشرفي (ت. النصف الثاني من القرن , ٩٥) سفر ضخم يؤرخ للدعوة الزيدية وأثمتها في اليمن منذ نشوئها وحتى عصر المؤلف، بعنوان اللآلي المضية في أخبار أثمة الزيدية، ويورد المؤلف، وهو من الزيدية، في الجزء الثاني من هذا الكتاب معلومات مفصلة حول الدعوة الفاطمية في اليمن ونشاط دعاتها هناك وخاصة فيما يتعلق بنشاطات واعمال ابن الفضل (١٤). ويمكن اعتباره من المراجع اليمنية الهامة في هذا الموضوع لأنه ينقل عن مصادر بعضها لم يُنشر بعد ومعلوماته أكثر تركيزاً من معلومات وردت عند مؤرخين يمنيين آخرين مثل يحى بن الحسين وابن المؤيد.

إذا كان افتتاح الدعوة للقاضي النعمان من أهم المصادر الاسماعيلية حول الدعوة في اليمن، فإن كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للحمّادي اليماني (ت. بعد ١٤٥٠) هو من اهم المصادر اليمنية غير الاسماعيلية. والمؤلف فقيه يمني معروف عاش خلال حكم الصليحيين الاسماعيليين لليمن باسم الخلافة الفاطمية في مصر. وكان المؤلف قد دخل في دعوتهم ثم خرج منها بعد مدة ووضع هذ الكتاب. ومايميزه عن كتاب القاضي النعمان هو أنه يعطى وجهة

نظر السنة بالنسبة للدعوة الاسماعيلية في اليمن، ويركّز على دعوة ابن الفضل وأعماله خاصة بعد خروجه على ابن حوشب. كما أنه يعطينا معلومات قيّمة تخص بدء لدعوة وشخصيات أصحابها ثم نهايتها.

ويلي كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك(١٥) للبهاء الجندي (ت ١٥٧٧ه) في أهميته كتاب الحمّادي اليماني، كشف اسرار الباطنية. فالجندي أفاد من الحمادي ومن غيره من المؤرخين الذين ذكرهم في كتبه مثل اسحق بن يحيى بن جرير، وأبي العباس أحمد الرازي وغيرهما(١٦)، فجاءت معلوماته بخصوص الدعوة الاسماعيلية في اليمن أكثر دقة ووضوحاً في بعض الأحيان من معلومات الحمادي اليماني. ويلاحظ أن المؤلف يركّز على بحث الدعوة بعد قيامها، وكذلك على أعمال أصحاب الدعوة وفتوحاتهم، كما يشير إلى ثورة ابن الفضل ونهاية الدعوة بشيء من التفصيل (١٧). وقد نقلنا عنه في كثير من صفحات هذه الداراسة.

ويعتبر المقريزي (ت ٥٨٤٥) من أكثر مؤرخي الاسلام السنة اهتماماً بالدراسات الفاطمية، ومؤلفاته من المصادر الهامة لهذه الدراسات. والمؤلفات التي عدنا إليها في هذه الدراسة هي كتابيه اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا، والخطط المقريزية.

ومن المصادر اليمنية الهامة في هذا المجال كتاب أنباء الزمن في أخبار اليمن، ليحيى بن الحسين بن المؤيد اليمني (ت. النصف الثاني من القرن الحادي عشر ٥٠)، إذ يبحث الكتاب في تاريخ الدعوة الزيدية مايين عامي ٢٨٠ ـ ٢٢٥، وهي الفترة التي شهدت نشاط الدعوة الاسماعيلية ثم. نهايتها. وما يورده بخصوص الدعوة التي يسميها بالقرمطية موجز اتبع في عرضه الاسلوب الحولي، ويبدو أنه ينقل عن غيره لكنه قليلاً ما يذكر المصدر الذي يأخد عنه (١٨). وقد أفدنا منه لأنه يذكر تواريخ الأحداث مما ساعدنا في تحقيق هذه التواريخ بالنسبة للمصادر الأولية التي قليلاً ما تذكر ذلك.

أما فيما يتعلق بالمزاجع والدراسات الحديثة حول هذا الموضوع فيمكن القول أن كتاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن لحسين الهمداني وحسن

محمود، هو من أهم هذه المصادر التي تطرقت إلى دعوة ابن حوشب وبحثت فيها من جوانبها المختلفة. والهمداني من أكثر المؤرخين المعاصريين إطلاعاً على مصادر التاريخ الفاطمي في اليمن، كما أنه اطلع على مخطوطات كثيرة حول هذا الموضوع وقد خصص باباً لدراسة دعوة ابن حوشب(١٩) التي سبقت دولة الصليحيين بأكثر من قرن من الزمان. وقد أفدنا من مناقشته لبعض الحوادث في تاريخ دعوة ابن حوشب، خاصة وأن المؤلف يعتمد مراجع أوليه لم يستطع الوصول إليها(٢٠).

وصدر مؤخراً كتابان يصنفان ضمن كتب الدعوة الاسماعيلية، الأول تاريخ الاسماعيلية، الأول تاريخ الاسماعيلية (٢١) للدكتور عارف تامر، وهو تاريخ عام لهذا المذهب والثاني الاسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم (٢٢)، للدكتور فرهاد دفتري بالانكليزية وهو رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة كمبردج، قدم فيه المؤلف خلاصة جهد دام أكثر من عشرين عاماً، فكانت النتيجة دراسة موضوعية متزنة باسلوب علمي ناقد.

ويجد القارئ في ختام هذه الدراسة قائمة مفصلة بمصادر هذه الدراسة آملين أن نكون قد وفقنا في توضيح جانب من جوانب تاريخ اليمن في العصر الاسلامي.

#### حواشي المقدمة:

- (۱) دور الستر هو الدور الذي اختفى فيه الأثمة عن أعين العامة بسبب مطاردة بني العباس لهم. وأول أثمة هذا الدور هو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، وآخرهم محمد المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب منذ ٢٩٧ ه.
- (۲) المعروف أن حسن ابراهيم حسن وحسين الهمداني من أكثر المؤرخين المحدثين إهتماماً بالتاريخ الفاطمي، ومع ذلك فإن ابن حوشب ودعوته لم يشغلا سوى الصفحات ٤٠١ من تاريخ الدولة الفاطمية، ولصفحات ٢٧ ٤٨ من الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن.
  - (٣) انظر قائمة مفصلة بهذه المراجع في نهاية هذه الدراسة.
  - (٤) القاضي النعمان بن محمد (ت ٣٦٣ ه)، رسالة افتتاح الدعوة، بيروت دار لثقافة ،١٩٧٠ تحقيق وداد القاضي، ص ٣٤ ـ ٣٨,
    - (٥) المصدر ذاته، ص ١٤٩ ١٥٠,
      - (٦) المصدر ذاته، ص ٣٢ ـ ٣٣.
      - (۷) المصدر ذاته، ص ۳۹ ـ ،٠٤
        - (٨) المصدر ذاته، ٢١ .
  - (۹) عماد الدين ادريس (ت. ۸۷۲ ه)، عيون الاخبار، ٧ مجلدات، طبع منها الجزئين الرابع والخامس بتحقيق مصطفى غالب، ونشرتهما دار الاندلس (بيروت) ۱۹۷۳، ۱۹۷۳، أنظر ج ٤٠ ص ٦٢٠ وما بعدها.
  - (۱۰) المصدر ذاته، ج،٤ ص ٦٢٠ وما بعدها.(١١) المصدر ذاته، ج،٤ ص
    - (۱۲) عماد الدين ادريس، زهر المعاني، ص ،۲٥٠

- (۱۳) المصدر ذاته، ۲۵۲٫
- (١٤) شمس الدين أحمد الشرفي، اللآلي المضية في أخبار أثمة الزيدية، ج،٢ ورقه ٨٥. ـ ٨٨.
- H.CKay, Omara's History of yemen) London Edward (۱۵)

  Arnold, 1892(
  - (١٦) انظر المقدمة الانكليزية في المصدر السابق، ص ١٤ ١٥,
- (١٧) السلوك، ص ١٤٦ وما بعدها. (١٨) أنباء الزمن، ص ٣٨، يذكر أنه ينقل قصة لقاء ابن حوشب بالامام ... عن صاحب بهجة الزمن في أخبار اليمن.
  - (١٩) الصليحيون والحركة الفاطمية. ص ٢٧ ـ ٤٨ .
- (٢٠) أهمها قرة العيون وبغية المستفيد لابن الربيع الزبيدي (٩٤٤ ه)، والكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها في الاسلام لابي الحسن الخزرجي (ت ٨١٢ ه)
- (۲۱) عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیة، ٤ أجزاء، لندن، ریاض الریس للکتب والنشر، Farhad Daftary, The Ismailis: Their History and Doctrines,

  London, Cambridge university Press. 1991

## الفصل الأول

## اليمن والحركات الشيعية قبيل ظهور ابن حوشب

## ١- دخول الأسلام الى اليمن وبدء علاقة القبائل اليمنية بالحركةالشبيعية:

من المحقق أن دخول الاسلام إلى اليمن بدأ سنة ٢٦٨م، أي في السنة السادسة من الهجرة(١). وكانت اليمن حتى ذلك التاريخ تحت سلطان الفرس يحكمها كسرى بواسطة عامل له يدعى باذان(٢). وقد أسلم هذا العامل بعد أن ورد عليه كتاب رسول الله(ص)، وأسلم من كان معه من الفرس ببلاد اليمن، وبهذا دخلت اليمن تحت راية الاسلام.

لكن انتشار الاسلام بقي محدوداً حتى كان مجيء على بن أبي طالب في سفارة لرسول الله(ص) إلى اليمن، وإسلام العديد من القبائل اليمنية على يديه. ويذكر الطبري رواية منسوبة إلى البراء بن عازب تقول ان رسول الله(ص) بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الاسلام، وأن خالداً أقام هناك ستة أشهر وأهل اليمن لا يجيبونه إلى شيء، فبعث النبي على بن أبي طالب وكان البراء ممن رافقوه في هذه السفارة فقال:

فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له، فصلى بنا الفجر، فلما فرغ صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم

قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم، فلما قرأ كتابه خرّ ساجداً، ثم جلس فقال: السلام على همدان، السلام على همدانا ثم تتابع أهل اليمن على الاسلام.(٣)

وذكر الجعدي حديثاً بهذا المعنى، فقال:

وأخبرني القاضي أحمد بن على بن أبي بكر، عن والده كنانه، أن علياً دخل أبين وخطب فيها على المنبر حطبه بليغة ذكر فيها أن منكم من يبصر بالليل والنهار، ومنكم من يبصر بأحدهما دون الأخرى، وما يودي معنى هذا الكلام. قال، وبعض المحدثين يقول عدن لاعة (٤)

وتكمن أهمية هذا الحديث في أنه يشير إلى المكان الذي سيصبح بعد حوالي قرنين ونصف من الزمان مركزاً لانطلاق الدعوة الاسماعيلية في اليمن على يد ابن حوشب، ونعني بذلك عدن لاعة. ولاشك في أن مجيء على بن أبي طالب إلى اليمن قد عزز مكانته ومنزلته عند القبائل اليمنية، وبخاصة عند قبائل همدان التي ستصبح من أكثر القبائل تحمساً لقضية على، وتضحية في سبيل نصرته. وقد علّق الهمداني على هذه الاتصالات الشخصية لعلى مع قبائل اليمن فقال:

ومما لاشك فيه أن هذه الاتصالات الشخصية لعلى مع قبائل اليمن قد تركت أثراً في نفوس الناس هناك. ذلك الأثر هو حب على وآل بيت النبي، ويقي هذا الحب يزداد ما بقيت الأيام، حتى أن الامام الفاطمي المستور الحسين بن أحمد، حين أرسل أبا القاسم الحسين بن فرح بن حوشب بن زادان الكوفي داعياً إلى اليمن أمره أن ينزل عدن لاعة، لأن بها من يدين بدعوته...(٥)

وهكذا نلاحظ أن بذور التشيع لعلى قد زرعها على بن أبي طالب بنفسه خلال سفارته إلى اليمن، وأنه أوجد نوعاً من العلاقة المتبينة بينه وبين قبائل هدان اليمنية، وأن هذه العلاقة أخذت تنمو وبلغت حداً دفع برجال هذه القبائل إلى التضحية بأرواحهم في سبيل نصرة على خلال نزاعه مع معاوية على الخلاقة (٦). وقد أورد نشوان الحميري أبياتاً شعرية منسوبة إلى على بن أبي طالب في مديح

قبائل همدان إن دلت على شيء فإنما تدل على منانة علاقة على بهذه القبائل وتعظيمه لها لما أظهرته من إخلاص ووفاء له ولقضيته(٧). منها مثلاً قوله في همدان:

لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان أدخلوا بسلام(٨)

وعلى الرغم من تولي أبي بكر وعمر وعثمان الخلافة قبل على، إلا أن بذور التشيع استمرت منتعشة في اليمن (٩). وليس أدل على قوة روح التشيع في نفوس اليمنية من فتنة عثمان (١٠)، والتي شارك فيها أنصار على من رجال القبائل اليمنية المقيمين في مصر والشام والعراق. وقد انتهت هذه الفتنة، كا هو معلوم بمقتل الخليفة عثمان، وبيعة على بالخلافة ٥٣٥/٥١٥ م. ثم نرى قبائل همدان اليمنية تحارب إلى جانب على ضد معاوية في صفين، وكان لهذا الجهاد أثر كبير ساعد على انتشار التشيع في اليمن، كا يرى الهمداني الذي ينقل عن عماد الدين ادريس في نزهة الأفكار قول على في همدان المعشر همدان أنتم درعي ورمي، والله لو كنت بواباً على باب جنة لأدخلتكم قبل جميع الناس، ومانصرتم إلا الله تعالى (١١). ولعل في قصة البراء بن وفيد العذري (١٢) مع معاوية أثناء موقعه صفين مثال على ما أورده الهمداني. وكان البراء يحارب في صفوف معاوية ضد على، كنه عاد وترك معاوية بعد أن قام الأخير بمنع الماء عن أصحاب على، وانضم إلى جيش على وحارب معه إلى أن قُتل (١٢).

وبمقتل على بن أبي طالب سنة ٤٠هـ/ ٢٦٠م/ اضطر شيعة اليمن إلى التستر والتخفي خوفاً على أنفسهم من اضطهاد عمال بني أمية، وعمال بني العباس من بعدهم، واستمروا في ذلك طيلة الحكم الأموي وحوالي قرن من حكم العباسين. فقد افتتح معاوية، الخليفة الأموي الأول في دمشق، حكمه على اليمن بإرسال بسر بن أرطأة العمري والياً عليها، وأطلق يده ليعمل على القضاء على الحركة الشيعية هناك(١٤). وقام هذا الوالي بتنفيذ أوامر الخليفة وقتل من الشيعة عدداً كبيراً، منهم ولدا والي الخليفة السابق، على بن أبي طالب، وشرد الباقين مما اضطر الكثيرين منهم إلى التستر والتخفى خوفاً على أنفسهم من موت محقق.

ولما انتقلت الخلافة إلى الامويين، قام هؤلاء بنقل عاصمة الحكم إلى دمشق في الشام. وهذا الانتقال جعل اليمن تصبح أكثر بعداً عن مقر السلطة المركزية، ثم أن الامويين اهتموا بعد ذلك بالفتوحات وبالأقطار الجديدة، وقل اهتمامهم باليمن تدريجياً. وكان من نتيجة ذلك أن تشجّع ذوو االنزعات الاستقلالية على التفكير جدباً بالانفصال عن جسم الخلافة. ولكن، ولأن الدولة الأموية لم تعمر سؤيلاً من جهة، ولأن هذه النزعات الاستقلالية لم تكن قد اختمرت جيداً خلال هذا العهد من جهة أخرى، فإن ظهورها قد تأجل إلى العهد العباسي. وكان العباسيون قد نقلوا عاصمة الخلافة إلى بغداد في العراق وأهملوا الولايات العربية بشكل عام، مما سمح بنشوء الدويلات المستقلة وبنشاط الحركات الشيعية في اليمن في العصر العباسي الذهبي.

## ٢- الحركات الشبيعية الأولى في اليمن:

يذهب العمري إلى أن الدعوة العلوية في اليمن ظهرت سنة ٢٠٠٥/٥١م، زمن الخليفة المأمون، على يد ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي. (١٥) واستطاع ابراهيم المذكور أن يهزم عامل المأمون الجديد على اليمن، ابن عباس الذي هرب من وجهه، وبقى العلوي يسيطر على جنوب اليمن لمدة ثلاث سنوات حتى مجيء ابن زياد، مؤسس الدولة الزيادية في اليمن، سنة سنوات حتى مجيء ابن زياد، مؤسس الدولة الزيادية في اليمن، سنة (١٦) ٨١٨/٥٢٠٣

وكان ظهور هذا الحركة في هذا الوقت المبكر ايذاناً بقرب ظهور دعوات شيعية أكثر تنظيماً ووضوحاً من حيث الأهداف والاتجاهات، وذات تأثير كبير في المجتمع اليمني، مثل الدعوة الزيدية، والدعوة الاسماعيلية.

### آـ الدعوة الزيدية:

استطاعت هذه الدعوة أن تحقق في اليمن مالم تستطع ان تحقق خلال نشاطها في طبرستان والمناطق الشرقية من بلدان الخلافة الاسلامية في القرن الثاني الهجري. وصاحب هذه الدعوة هو أحد أعقاب الامام زيد بن علي، وأسمه يحي بن الحسين بن العاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابرهيم بن الحسين بن الحسن بن الحسن

بن على بن أبي طالب، ولقبه الهادي إلى الحق، ويعرف بالرسي نسبة إلى جده القاسم الرسي الذي ترك طبرستان في النصف الأول من القرن الثالث الهجري وتوفي في المدينة المنورة سنة ٥٢٥٥/٥٠٤٥)

ويسميه السيوطي ابن طباطبا، وذهب إلى أنه أول من دعي له بأمرة المؤمنين في اليمن (١٨) ويذكر بروكلمان أن الشيعة الزيدية كانت قد علقت الآمال على الامام الهادي، بسبب من ورعه وعلمه ونشاطه، في أن يعيد امجاد البيت العلوي الذي ينتسب إليه، ولما وجد هذا الإمام ان محقيق ذلك متعذرا في طبرستان، وجد نظره إلى اليمن حيث التربة خصبة لدعوت هناك (١٩). وقد سنحت له الفرصة عندما زاره، وهو في الحجاز، وقد من أهالي صعده اليمنية (٢٠) سنة الفرصة عندما زاره، وهو في الحجاز، وقد من أهالي صعده اليمنية (٢٠) سنة في ذلك، وظهر على أبواب صعده مع خمسين رجلاً من أتباعه في تلك السنة، واستقر هناك وأخذ يدعو الناس إلى طاعة آل رسول الله (٢٢). ثم إنه استغل واستقر هناك وأخذ يدعو الناس إلى طاعة آل رسول الله (٢٢). ثم إنه استغل الخلافات والحزازات القائمة بين القبائل في تلك المنطقة في سبيل تكوين مجد سياسي له ولدعوته، وفي ذلك يتول بروكلمان:

وكما ساعدت الحزازات القبلية، التي دعي الرسول إلى إزالتها على تدعيم مركزه كزعيم للمدينة، فكذلك وفق الهادي إلى اكتساب عدد متزايد من الاتباع بسبب من الحكومة التي أصلح بها مايين المسلمين والنصارى في اسقفية نجران القديمة، أولاً، وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة فيما بعد.(٢٣)

وحاول الامام الهادي نشر نفوذه خارج صعدة إلا أنه فشل في ذلك بسبب منافسة أمراء الدولة اليعفرية في صنعاء والدعوة الاسماعيلية له ولدعوته، مع أنه دخل صنعاء غير مرة خلال الصراع بين بني يعفر ودعاة الاسماعيلية الذي أمتد من سنة ٢٩٥٥/٥٩٩م إلى ٢٩٩٥/٥٩٩م، ومع ذلك فإن الهادي استطاع أن يرسي قواعد الدولة على أسس قوية، وازدادت دولته قوة ومنعه على أيدي أبنائه بعد وفاته سنة ٢٩٨ه/٥١٩م، بحيث تمكنت من البقاء والسيطرة على اليمن لمدة تزيد على الألف عام، وإليها تنسب العائلة المالكة الزيدية التي أطاح بها انقلاب عبد الله السلال عام ١٩٦٢م(٢٤). ويرى عارف تامر في هذه الحركة عاملاً

ساهم في تفكك الأوضاع اليمنية، ومهد نظهور ابن حوشب والدعوة الاسماعيلية في اليمن، لأنها ساعدت على إضعاف سلطان ولاة العباسيين هناك(٢٥).

## ب ـ الدعوة القرمطيـة: .

وهي فرع من الدعوة القرمطية العامة ـ إذا سلمنا بصحة البروايات التي تذكرها ـ التي كانت تعمل في أوج نشاطها في العراق والشام في الثمانيات من القرن الثالث الهجري، والتي تنسب إلى حمدان قرمط، أحد أشهر دعاة الاسماعيلية في سواد الكوفة بالعراق. لكن، وبما أن هذه الدعوة ظهرت في اليمن حوالي سنة ٢٨٢ ه/٨٩٨م، فإننا نميل إلى الشك في اعتبارها جزءاً من الدعوة الاسماعيلية نمت وأننا سنرى أن الدعوة الاسماعيلية في هذا التاريخ كانت قد نمت وانتشرت في اليمن على يد ابن حوشب ومساعده ابن الفضل. كما أن المقريزي الذي تعتبر مؤلفاته من أهم مصادر التاريخ الفاطمي عموماً، يتحدث عن هذه الحركة بلهجة غريبة لم نألفها في حديثه عن الفاطميين الاسماعيلين وأعمالهم، بل وحتى أنسابهم. ويسمى هذه الحركة فتنة، ويستعمل عبارة لعنه الله بعد ذكره لاسم النجار، صاحب الحركة في اليمن (٢٧).

وتفرّد الدواداري والمقريزي بذكر بعض اخبار هذه الحركة (٢٨)، ونقلها عنهما من المؤرخين المحدثين عارف تامر، وصاحب الحركة هو النجار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي (٢٩)، وينسبه الدواداري إلى أبي الفوارس، داعي . دعاة عبدان القرمطي في القطيف واقليم غربي البصرة، ويقول أن أصله من النرس (٣٠).

وقد رحل الصناديقي إلى اليمن سنة ٩٠٠/٥٢٨، وقام ببث دعوته بين الناس ويبدو انه استجاب له خلق كثير لأنه حلل لهم المحرمات وأزاح عن كواهلهم الفروض والواجبات، وفتح بهم الأقاليم المختلفة وأجلى عنها السلطان. ووصف المقريزي أعمال الصناديقي في اليمن فقال أنه بعد دخول عدد كبير من الناس في دعوته «أظهر العظائم، وقتل الأطفال، وسبي النساء وتسمى برب العزة، وكان يكاتب بذلك، وأعلن سب النبي صلى الله عليه وسلم ـ وسائر الأنبياء،

واتخد دار إفاضة سماها دار الصفوة يجتمع فيها النساء ويأمر الرجال بمخالطتهن ووطئهن، ويحفظ من تحبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك، ويتخد تلك الاولاد لنفسه حولاً، ويسميهم أولاد الصفوة....وكان الصناديقي يقول: إذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مال ولا ولد من ولد، فيكونوا كنفس واحدة (٣٢) كله

وعظم أمر القرمطي باليمن فحارب الامام الهادي الزيدي واضطره إلى الجلاء عن عمله في صعدة إلى الرس، ولكن الهادي عاد وجمع رجاله وحارب الصناديقي الذي خسر معظم جيشه في ليلة واحدة بعد أن أصيب بالبرد والثلج وهو يجتاز أحد الممرات الجبلية الضيقة. ثم أرسل الامام الهادي(٣٣) طبيباً استطاع أن يصل إلى الصناديقي وأن يفصده بمبضع مسموم ويقتله. «وأنزل الله بالبلدان التي غلب عليها بثراً يخرج في كتف الرجل منهم بشرة فيموت سريعاً»(٣٤). والتجا ابن الصناديقي إلى الجبال مع بعض رجاله، ولكن لم يلبث أن توفي بعد مدة قصيرة، واستأمن من بقي من أصحابه إلى الامام الهادي واندثرت الدعوةالقرمطية في اليمن ولم يبقى لها أي أثر.(٣٥)

إن إيراد هذه الرواية بهذا الشكل الذي يشبه إلى حد بعيد ما اورده الحمادي اليماني عن على بن الفضل ودعوته في اليمن (٣٦)، وتفرد الدواداري والمقريزي بنقلها دون سائر من كتبوا في تاريخ اليمن، بالاضافة إلى عدم ذكر أي شيء عن علاقة هذه الدعوة بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قائمة في اليمن في ذلك الوقت، يجعلنا نميل إلى عدم الاطمئنان إلى صحتها، وربما هي في جملتها رواية أخرى للدعوة التيقام بها على بن الفضل، مساعد ابن حوشب، في اليمن باسم الامام المستور الحسين بن أحمد ثم انقلب عليها فيما بعد وادعى هو نفسه أنه المهدي المنتظر. وهو ماسنوضحه في الصفحات القادمة من هذه الرسالة.

#### ٣ . نشوء الدويلات المستقلة.

تعتبر العوامل التي مهدت لنشاط الحركات الشيعية في اليمن هي نفسها التي مهدت لنشوء الدويلات المستقلة في تلك المنطقة (٣٧) وتتلخص هذه العوامل في بُعد اليمن جغرافياً عن عاصمة الخلافة - بغداد - ووعورة تضاريس البلاد وإهمال الخلفاء لها. ويضيف بروكلمان إلى هذه العوامل عاملاً آخر هو، كا يقول: «أن الحكام الارستقرطين ظلوا منفظون بقلاعهم ويفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم، كا كانوا يفعلون عهد سبأ وحمر، من غير أن يجدوا معارضة من ممثل الخلافة في صنعاء، ما داموا يؤدون نصيبهم من الجزية في شيء من الاطراد (٣٨) هي.

وننتناول هنا، باختصار، أهم هذه الدويلات معتمدين على القليل الذي تورده مصادرنا عنها وعن طبيعتها.

### آ. الدولة الزيادية:

ما نعرفه عن هذه الدولة هو أنها أولى الدويلات التي نشأت في اليمن بتشجيع من الخليفة المأمون العباسي بعد أن وصلت إليه أنباء انتشار الدعوة الشيعية هناك، وبعد اخفاق سياسته العلوية لكسب تأييد لشيعة له، وكان ذلك في عام ٢٠٢٥/٩٨م(٣٩). ويذكر البكري أن اليمنيين هم اللين أرسلوا وفداً يمثل صفوتهم إلى الخليفة المأمون في بغداد يطلب منه العون والمساعدة للقضاء على الدعوة العلوية(٤٠) التي أخذت بالانتشار على نطاق واسع هناك، وأن الوفد كان برئاسة محمد بن زياد بن عبد الله بن زياد بن أبي سفيان. وطلب محمد المذكور من المأمون أن يوليه اليمن وهو يكفل ويضمن صيانة هذا البلد من الدعوة العلوية والعلوين، فوافق المأمون على ذلك، وعاد ابن زياد إلى اليمن وقضى على العلوين ودعوتهم.(١٤)

أما بروكلمان فيرى أن الخليفة المأمون هو الذي أرسل القائد ابن زياد على رأس قوات خراسانية للقضاء على الاضطرابات والقلاقل وتثبيت الأمر لبني العباس (٤٢). وقد تمكن محمد بن زياد من فتح معظم اليمن واخضعه لسيطرته

المباشرة، وبنى مدينة زبيد(٤٣)، وجعلها عاصمة ملكه سنة ١٥٤/٢٤. وأنشأ دولة تكاد تكون مستقلة عن عاصمة الخلافة، إذلم تكن تربط ابن زياد بعاصمة الخلافة بغداد سوى ذكر أسم الخليفة والدعاء له في خطبة يوم الجمعة. واستمرت هذه الدولة في ابناء ابن زياد رأحفاده حتى سنة ١٠٤٥/١٩.١٩. وفي عهد لكنها كانت في معظم الأوقات مقتصرة على مدينة زبيد وما جاورها. وفي عهد حفيده، أبو الجيش أسحق بن ابراهيم بن محمد (٢٨٩ ـ ٢٨٩١ / ٩٠٤ / ١٠٠١م)، ظهرت الدعوة الاسماعيلية كقوة منافسة للزياديين. وفي سنة ١٩٢٥/١٩٠٩ قام علي بن الفضل، مساعد ابن حوشب، بغزو مدينة زبيد، وأخرج منها أصحابها لبعض الوقت(٤٥). ولكن هؤلاء الامراء لم يلبثوا أن عادوا واستقروا في ملكهم بعد مقتل ابن الفضل سنة ١٩٥/٥/٥، وقطعوا علاقتهم بعاصمة الخلافة بغداد، بعد عجز العباسيين عن امدادهم بالمساعدة ضد الحركات والدعوات بغداد، بعد عجز العباسيين عن امدادهم بالمساعدة ضد الحركات والدعوات الاستقلالية والشيعية الاحرى التي نشطت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى.

#### ب ـ الدولة اليعفرية:

إذا كانت دولة بني زياد قد قامت بتشجيع من الخليفة العباسي المأمون حتى يتمكن بواسطتها من تمكين نفوذه وسلطته في هذا القطر النائي، فإن دولة بني يعفر قد قامت ضد السلطان العباسي الذي كانت سلطته لا تزال متمثلة بعامله على صنعاء. ومؤسس هذه الدولة هو جعفر بن عبد الرحيم الحوالي، وهو من الأشراف المحليين المقيمين بشبام (٤٦)، وكان ذلك حوالي سنة ٣٢٠/٨٤٤/٧٤). وكان جعفر المذكور قد شق عصا الطاعة على عامل الخليفة المعتصم العباسي، هرثمة بن بشير، وحاربة، وامتد نفوذه إلى الجنوب والمناطق المجاورة لشبام. واستطاع خلفه، أسعد بن أبي يعفر (٢٨٢ - ٣٣١/٩٢٩م - ٩٤٣) أن يسط نفوذه على الشمال اليمني وأن يستولي على صنعاء، عاصمة بني العباس هناك. واعترف به خلفاء بني العباس أميراً على صنعاء، عاصمة بني العباس هناك. القرن الثالث المجري، بعد اعتراف الأمير أسعد بالسلطان العباسي، وذكره لاسم الخليفة في خطبة الجمعة. (٤٨) ونشطت في عهد الأمير أسعد أيضاً حركتا الخليفة في خطبة الجمعة. (٤٨)

الزيدية والاسماعيلية في اليمن، وأصبحتا قوتين منافستين لهذه الدولة الناشقة. وقبلا أخرج هذا الأمير من صنعاء عدة مرات أثناء نشاط هاتين الدعوتين، ففي سنة أخرج هذا الأمير من صنعاء والزيدي صنعاء، وفي سنة ١٩٧٥/٥،٩٥ هاجمها على بن الفضل، مساعد ابن حوشب، للمرة الأولى لكنه لم يستقر بها إلا في سنة ١٩٢٥/٥٩٩م. وبعد ذلك بعامين، قام أسعد بن أبي يعفر بمصالحة ابن الفضل وتولى له صنعاء وقطع الخطبة لبني العباس(٤٩). واستمر على هذه الحال حتى مقتل ابن الفضل سنة ١٩٠٥/٥١٩م حيث أعاد الخطبة لبني العباس وقضى على دعوة ابن الفضل في اليمن، واستمرت دولة بني يعفر حتى ١٠٠٢/٥٣٩٥ م. (٥٠) هذه باختصار، لمحة موجزة عن اهم حركتين استقلاليتين قامتا في اليمن في أوائل القرن الثالث الهجري، وهما حركتان استقلتا عن الخلافة العباسية فعليناً، وبقيتا تابعيتين لها أسمياً، وذلك بذكر أسم الخليفة العباسي في خطبة يوم الجمعة. وهو الاسلوب الذي يضمن أعتراف الخليفة بشرعية حكم هؤلاء الأمراء لكي يتمكنوا من فرض سلطانهم على رعيتهم واتباعهم.

## ٤. الحالة العامة في اليمن وقت ظهور ابن حوشب.

لم تكن اليمن تشكل وحدة سياسية، ولم تكن خاضعة لحكم أمير واحد في الوقت الذي بدأت تظهر فيه الدعوة الاسماعيلية هناك في النصف الثاني من القرن الفراث الهجري، وإنما كانت، على الرغم من كونها تابعة للحكم العباسي في بغداد، ووجود عمال عباسيين في صنعاء، بلاداً أنهكتها المنافسات الداخلية والاختلافات المذهبية، وكانت تتشكل من ولايات شبه مستقلة عن الخلافة العباسية «ادارياً وسياسياً لضعف الخليفة عن حربها، ولكنها لم تستطع الاستقلال عنه دينياً لأن الولاة كانوا لايستغنون عن بيعة الخليفة لتثبيت سلطانهم. (١٥)»

ولا غرو، فقد تضافرت عوامل متعددة، داخلية وحارجية تسببت في انتشار الفوضى والاضطرابات في هذه الفترة وفي انعزال اليمن عن بقية أقطار الخلافة الاسلامية. فضعف السلطة المركزية في عاصمة الخلافة الاسلامية، وتنافس الأمراء اليمنيين فيما بينهم، بالاضافة إلى عدم الاستقرار الذي شهدته شبه الجزيرة العربية نتيجة ثورات القرامطة المتعددة في سواد الكوفة في العراق وفي البحرين، كلها

ساهمت في خلق هذا المناخ المضطرب الذي أحسن دعاة الاسماعيلية استغلاله، والذي أصبح عاملاً مساعداً لنجاح دعوتهم هناك على يد ابن حوشب ومساعده، ابن الفضل، في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري.(٥٢).

وقد رأينا أن دولة بني زياد قامت في زبيد في وقت مبكر من القرن الثالث المجري، وتبعتها دولة بني يعفر في صنعاء، واعترفت كل منهما بالسلطان العباسي، وما عدا هذا الاعتراف لم يربطهما معه أي رابط آخر. وأن دولة بني زياد قامت بتشجيع من الخليفة العباسي، المأمون، ثم استقلت عنه، بينما أثبتت دولة بني يعفر وجودها بقوة السيف وحصلت على استقلالها وعلى اعتراف الخليفة العباسي بهذه الواسطة أيضاً. ثم برز عنصر آخر على مسرح الاضطرابات والصراع في اليمن، لم تربطه بالسلطان العباسي أية رابطة، بل كان من أكثر الحركات عداوة لليمن، لم تربطه بالسلطان العباسي أية رابطة، بل كان من أكثر الحركات عداوة لهذا السلطان، وهذا العنصر هو الحركة الزيدية التي قامت في صعدة حوالي سنة لحذا السلطان، وهذا العنصر هو الحركة الزيدية التي قامت في صعدة حوالي سنة في الفوضي والاضطراب نتيجة الحروب المريسرة التي قامت بينها وبين بني يعفر(٥٣) مما ساعد على اضعاف الدولة المعفرية، وساهم في اتاحة الفرصة أمام المدعوة الاسماعيلية كي تتقوئ وتتوسع على حساب نفوذ بني يعفر وأئمة الزيدية الدعوة الاسماعيلية كي تتقوئ وتتوسع على حساب نفوذ بني يعفر وأئمة الزيدية السواء.

وبقيام الدعوة الاسماعيلية بعد سنة ٢٦٨ه/٨١م، في عدن لاعة وجيشان، أصبحت تتقاسم اليمن أربع دويلات مستقلة عن السلطة العباسية، ومتصارعة فيما بينها، وهي:

- ـ دولة بنى زياد في زبيد.
- ـ دولة بني يعفر في صنعاء.
- الدولة الزيدية في صعده.
- ـ الدولة الاسماعيلية في عدن لاعة وجيشان. (٥٤)

وصدق قول على بن الفضل للامنام الاسماعيلي المستور الحسين بن أحمد عندما عرض عليه الأخير القيام بالدعوة لولده، المهدي في اليمن:

«والله أن الفرصة ممكنة في اليمن، وأن الذي تدعون إليه جائز هنالك وناموسنا يمشي عليهم، وذلك لما أعرف فيهم من ضعف الاحلام، وقلة المعرفة بأحكام الشريعة المحمدية.(٥٥)».

.

## حواشي الفصل الأول:

- Hart, J.S., Baisic Chronology..., The Middle East Journal, vol..(\)
  .17 P.146
  - (٢) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج ٣٠ ص ٩١,
    - (٣) المصدر ذاته، ج٣/ ص,١٥٩
    - (٤) الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ١٦,
      - (٥) الهمداني، الصليحيون، ص ١٤,
        - (٦) المصدر ذاته، ص ١٧,
  - (٧) نشوان الحميري، منتجات في أخبار اليمن، ص١١٠, ٥٣٠٠
    - (٨) المصدر ذاته، ص ١١٠,
    - (٩) الهمداني، الصليحيون، ص ١٥,
- (١٠) وردت تفاصيل هذه الفتنة عند الطبري، تاريخ الامم، ج،٥ ص ٩٨ وما بعدها.
  - (١١) الهمداني، الصليحيون، ص ١٧٠
- (١٢) قيل أنه كان من كبار دهاة قبيلة عذر اليمنية وزهادها، الهمداني، الاكليل، الكتاب العاشر، ص ٦٣,
  - (۱۳) المصدر ذاته، ص ۹۳ ۹۰٫
  - (١٤) الهمداني، الصليحيون، ص ٢١,
- (١٥) ابن فضل الله العمري، مسالك الابصار، ج ١٦، قسم،١ ص ١٧، ولم يورد العمري أي تخصيص لهذه الدعوة.
  - (١٦) المصدر ذَتْه، ج،١٦ قسم،١ ص ١٧٠

- Robertson, Sana Past and Present, The Moslem World, vol. (\V)
  .33P.53
  - (١٨) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ٥٢٥.
  - Brockelman, History of the Islamic Peoples, P.142 (14)
- (۲۰) صعدة: مخلاف باليمن إلى الشمال من صنعاء وبينهما ستون فرسخا، انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٣ ص٣٠ .
  - (۲۱) الهمداني، الصليحيون، ص ۲۵٫
- Hart, Basic Chronology.., The Middle East Journal, vol ,17 (YY)
  - Brockelmann, History of the Islamic Peoples, P. 143 (۲۳) 
    ۱۱ منقولة عن الترجمة العربية للكتاب، طبعة ۳۰ ج،۲ ص ۲۰ .
    - Hart, OP. Cit., Vol., 17 b. 146 (Y1)
      - (٢٥) عارف تامر، القرامطة، ص (٢٥)
- (٢٦) يتفق جمهور المؤرخين على أن حركة القرامطة في العراق وسورية كانت جزءاً من المدعوة الاسماعيلية، وأنها أسم آخر لهذه المدعوة، وأن انفصال القرامطة عن الاسماعيلية كان في التسعينات من القرن الثالث الهجري عندما هاجر محمد المهدي (أو عبيد الله المهدي) من سلمية إلى المغرب: وقد عالج عبد العزيز الدوري هذا الموضوع باسهاب مورداً مختلف الروايات والآراء في كتابة، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص ١٥٥ وما بعدها، انظر أيضاً، الطبري، تاريخ الامم، ج،١١ ص٣٣٧ وما بعدها، ابن النديم، الفهرست، أيضاً، الطبري، تاريخ الامم، ج،١١ ص٣٣٧ وما بعدها، ابن النديم، الفهرست، والنحل لابن حزم، ج،٢١ ص٢٩٧ أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، ص ١١ والنحل لابن حزم، ج،٢١ ص٢٩٧ أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، ص ١١

- ١٧، ابن الأثير، الكامل، ج،٧ ص٤٤٤ ومابعدها. المقريزي، أتعاظ الحنفا، ص ١٧، وما بعدها.
  - (۲۷) المقريزي، اتعاظ لحنفا، ص ۲۲۳،
- (۲۸) اورد البغدادي ذكر الصناديقي، ولكن يعني به ابن حوشب لأنه يُشرك معه علي بن الفضل في دعوته هذه، الفرق بين الفرق، ص ۲۸۹،
  - (۲۹) المقريزي، اتعاظ، ص٢٢٢
- (٣٠) الدواداري، الدرة المضيئة، ص ٦٣٠ والنرس قرية صغيرة في نواحي الكوفة على نهر صغير يتفرع من نهر الفرات، وتنسب إليها النياب النرسية، ياقوت، معجم البلدان، ج،٥ ص ٢٨٠٠
  - (٣١) تامر، القرامطة، ص ١٣٩٠ المقريزي، اتعاظ، ص ٢٢٣،
- (٣٢) المقريزي، اتعاظ، ص ،٢٢٢ وسنلاحظ أن مثل هذه لاعمال قد نُسبت إلى على بن الفضل بعد فتحه لمدينة المذيخرة ثم صنعاء سنة ٢٩٤ه.
- (٣٣) يذكر عارف تامر أن الخليفة القائم بالله العباسي هو الذي أرسل الطبيب المذكور. القرامطة، ص ١٣٩،
  - (٣٤) المقريزي، اتعاظ، ص,٣٢٦
- (٣٥) المصدر ذاته، ص ،٢٢٣ وهذه النهاية شبيهة بنهاية دعوة ابن الفضل بعد ثورته على ابن حوشب وتفرّده بحكم اليمن من ٢٩٩ ـ ٣٠٣٠.
  - (٣٦) الحمادي، كشف أسرار الباطنية، ص ٢٨ ٣٨،
    - (۳۷) انظر أعلاه ص ۱۸ ۱۹
  - (٣٨) بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، ج،٢ ص،٦٩
    - Hart, OP. Cit. Vol. 17, P. 146 (79)
  - (٤٠) وهي الدعوة التي مر ذكرها عند ابن فضل الله العمري.

- (٤١) صلاح البكري، تاريخ حضرموت السياسي، ج،١ ص٧٧. ٧٣٠ سرور، النفوذ الفاطمي،ص١ (٤٢) بروكلمان، تـاريخ، ج،٢ ص,١٤٢
- (٤٣) مدينة مشهورة في جنوبي غربي اليمن إلى الشرق من ساحل غلافقة. ياقوت،معجم، ج،٣ ص،١٣١،
  - (٤٤) القرماني، أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، ص ٢٤٧,
- (٤٥) سرور، النفوذ الفاطمي، ص٥٩؛ و Hart, OP.Cit.,vol. ,17 p. 146
- (٤٦) هناك أربعة مواضع في اليمن تعرف بهذا الاسم، وهي: شبام حضرموت، شبام حرز، شبام سخيم ، وشبام كوكبان. ياقوت، معجم، ج٣ ص ٣١٨ ولاندري من أي موضع هو بالتحديد.
  - (٤٧) العرشي، بلوغ المرام في شرح مسك الختام، ص
    - (٤٨) بروكلمان، تاريخ، ج،٢ ص ١٤٢،
  - (٢٩) أحمد شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، ص ١٨٦ ١٨٧
- Harts, OP. Cit, Vol, 17:۲۷۱ ص ۱۰۶ کارف تامر، تاریخ الاسماعیلیة، ج،۱ ص ۱۰۶ مارف تامر، تاریخ الاسماعیلیة، ج،۱ ص ۱۹۲۹ p146
  - (٥١) محمود، تاريخ اليمن، ص ١٣١،
  - (٥٢) الهمداني، الصليحيون، ص ٢٨؛ سرور، النفوذ الفاطمي، ٥٩،
    - (٥٣) الشرفي، اللآلي المضية، ج،٢ ورقة ،٨٤
- Stroth mann, «San's,» Encyclopaedia of Islam, vol. ,4 p. 145 (02) عارف تامر، تاريخ الاسماعيلية، ج١ ٢ ص ٢٧١, ٢٧١
  - (٥٥) الحمادي، كشف اسرار الباطنية، ص٢٢,

## الفصل الثاني

## شخصية ابن حوشب واعتناقه للإسماعيلية

## ١- نشأة ابن حوشب حتى اعتناقه للاسماعيلية:

كنا نتمنى لو كان في الامكان الحصول على معلومات كافية ووافيه تساعدنا في توضيح جوانب شخصية ابن حوشب وتسليط الضوء عليها. ويعود هذا الامر إلى أن المؤرخين والمترجمين أهملوه ولم يتعرضوا له، ومن ذكره لم يكتب عنه الكثير. وشمل هذا الاهمال شخصية مساعدة في الدعوة في اليمن، على بن الفضل. كما ان المعلومات التي وردت في ترجمة الامام الحسين بن أحمد الذي أرسل ابن حوشب إلى اليمن هي الأخرى ضئيلة جداً ولا تتعدى كونها اشارات عابرة إلى بدء الدعوة في اليمن على يدي ابن حوشب.

### آـ اسمه وأصلـــه:

من الملاحظ أن أسم ابن حوشب ورد على عدة صور عند المؤرخين، وأحياناً نلاحظ اشكالاً متعددة لذات الاسم عند المؤرخالواحد، فالقاضي النعمان، وهو أقربهم زمنياً إلى ابن حوشب، يقول بهذا الصدد: ﴿وصاحب دعوة اليمن

هو ابو القاسم الحسن فرج بن زادان الكوفي. (١) موالحمادي اليماني يسميه «المنصور الحسن بن زادان. (٢) هأما البهاء الجندي فيسميه «منصور بن زادان بن حوشببن الفرج بن المبارك (٣) مويذهب إبن الأثير إلى القول بأنه «رستم بن الحسين بن حوشب بن داذان النجار. «ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك فيتكلم عن ابن حوشب باسمين مختلفين في الجزئين الثالث والرابع من كتابه العبر، فعند حديثه عن بدء الدعوة العبيدية في شمال افريقية وأصل هذه الدعوة، يذكر ابن حوشب على أنه «رستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار (٥)» وفي معرض كلامه عن الاسماعيلية يقول هو الي القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب الكوفي.(٦)»وذكر المقريزي ثلاثة أسماء مختلفة لابن حوشب تختلف هي بدورها عن الاسماء التي ذكرها ابن خلدون ومن سبقه. ففي كتابه الاتعاظ يقول هو «أبوالقاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفي(٧)» وفي الخطط يقول أنه ﴿ أَبُو القاسم الحسين بن فرج حوشب الكوفي. (٨) ﴿ وَفِي نَفْسَ الصَّفَحَةُ يَلْكُرُ أنه «الحسن بن حوشب(٩)» وحسب. ويرى الداعي عماد الدين ادريس ان أبن حوشب هو «الحسن بن الفرج بن حوشب المنصور. (١٠) » ويذهب آخرون إلى تسميته بمنصور بن حسن.(١١) ومن المؤرخين المحدثين من أخمذ بشكل أو بآخر، فالهمداني يقول «هو أبو القاسم بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي. (١٢)» وحسن ابراهيم يذكره على أنه «أبو القاسم الحسن بن أبي الفرج، ويعرف بابن حوشب. (۱۳)»

وهذا الاختلاف في الأشكال التي ورد بها اسم ابن حوشب يجعل تقرير صحة أحداها أمراً ليس بالسهل، ولكننا نميل إلى قبول ما أورده القاضي النعمان في ذلك، لأن القاضي النعمان هو أقرب المؤرخين الذين كتبوا عن ابن حوشب من حيث الفترة الزمنية، فقد عمل النعمان قاضيا لقضاة الدولة الفاطمية خلال عهد الأئمة الخلفاء القائم بأمر الله والمنصور والمعز(٢٩٧٥-٩٠٩،٩٠٩، ٩٠٩/٥٢٩٩)، أي ولأنه ينقل أخبار هذا الداعي عن أهل العلم والثقة من أصحابه(١٤)، أي أصحاب ابن حوشب ومن هؤلاء ولده جعفر المنصور الذي تبوأ مراتب عاليه عند الأئمة الخلفاء بعد أن اضطر إلى مغادرة اليمن نتيجة انقلاب أخيه الأكبر، الحسن، على دعوة أبه منذ سنة (٣٣٦)ه.

أما لقبه فهو منصور اليمن أو المنصور وبه يعرف عند عدد من المؤرخين أيضاً، (١٥) وقد اكتسبه بعد نجاحه في نشر الدعوة الاسماعيلية في اليمن، وفي ذلك يقول القاضي النعمان: «وسمي المنصور باليمن لما أتيح له من النصر، وكان إذا قيل له ذلك قال لهم: المنصور أمام من أئمة آل محمد صلى الله عليه وسلم، أما سمعتم قول الشاعر:

اذا ظهر المنصور من ال احمد فقل لبني العباس قوموا على رحل(١٦)»

ويبدو أن ابن حوشب قد استحق هذا اللقب نظراً لأعماله الباهرة في اليمن. فقد أشار الخطاب إلى منجزات أبن حوشب العظيمة وفضله المشكور على الدعوة، فقال عنه: «وكان بمثابة الفجر المتنفس وبه كشف الله عز وجل عن الآولياء الغمة وأتار حنادس الظلمة...(١٧)».

وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن أصل ابن حوشب فإننا نجد أن مصادرنا تكاد تخلو من أي ذكر لهذا الأصل، وإذ ماصدف وورد فيها شيء فإنه لايتعدى الإشارة إلى موطنه (١٨)، أو نسبه (١٩)

وقد يكون هذا الغموض عائداً إلى عدم اهتمام المؤرخين والمترجمين المسلمين عياة الاعلام الأولى، أو أنه متعلق بطبيعة الحركة الفاطمية في ذلك الوقت، حيث اتصفت بالسرية والغموض، وبما أن أبن حوشب كان أحد أكبر دعاتها، فمن الممكن أن يكون قد لحقه مالحق أصحاب هذه اللاعوة وأثمتها من اضطراب وغموض في الأصل والمنشأ. ولكن إذا كنا لانتوقع أن يهتم المؤرخون المسلمون السنة بشخصيات الحركة الفاطمية لاختلافهم معهم في المذهب، فإننا نتوقع أن نجد شيئاً عند بعض من كبوا من الاسماعيلية عن هذه الدعوة وشخصياتها ومثل ذلك نتوقعه عند القاضي النعمان الذي تعتبر كتاباته من أهم ما وصلنا عن ابن حوشب ودعوته لأنه واسع الاطلاع على شؤون الدعوة، وشغل مناصب رفيعة في الدولة الفاطمية في المغرب ومصر، بالاضافة إلى انه ينقل معلومات عن أهل العلم والثقة من أصحاب ابن حوشب، حسب قوله هو في

ذلك.(٢٠) ومع ذلك فلا نجد شيئاً يستحق الذكر. فكل ما قاله في ذلك هو أن ابن حوشب«كان من أهل الكوفة، من أهل بيت علم وتشيّع(٢١).»

ويضيف الحمادي اليماني المعروف بعدائه للحركة الفاطمية إلى ماذكره النعمان قوله:

«وكان ينسب إلى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب..(٢٢)»أما البهاء الجندي فإنه يتوسع قليلاً ويذكر أن ابن حوشب كان من كربلاء وانه «من ولد عقيل بن أبي طالب، كان جده زادان احد أعيان الكوفة، وسكّن أولاده على تربة الحسين.(٢٣) هواكتفي مؤرخون آخرون بنسبته إلى الكوفة، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث والتنقيب عن أصله(٢٤). بينما يؤكد د. دفتري (Daftry) ان ابن حوشب هو من الكوفة، وأنه من عائلة شيعية امامية عريقة(٢٥). وهكذا نجد أن هناك شبه إجماع على ان ابن حوشب من الكوفة، وأشارة النعمان إلى أنه من أهل بيت علم وتشيّع، اضافة إلى الاشارات الأخرى التي تقول بأن جده من ولد عقيل بن أبى طالب تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنه كان ينتسب إلى بيت آل رسول الله (ص). ومما يؤكد هذا الاعتقاد اهتمام الامام المستور الحسين بن أحمد، به وتقديره له بعد اعتناقه للاسماعيلية، كما سنرى فيما بعد، وتفويضه بأمور الدعوة في اليمن، وبتدريب الدعاة وإرسالهم إلى مختلف المناطق(٢٦). وهناك اشارة لابن خلدون تفيد بأن ابن حوشب هو أحد أبناء أبي سعيد الجنابي(٢٧)، ولكنها اشارة غريبة وغير مقبولة، لأن ابن خلدون يتفرّد بـذكـرهـا مـن جهـة، ولأن الجنابي من أصل فارسي، (٢٨) بينما ابن حوشب كوفي علوي وينتسب إلى عقيل بن أبي طالب من جهة أخرى.

## ب ـ نشأته وعلومه:

تبرز مشكلة عدم توفر المعلومات الكافية لالقاء الضوء على نشأة ابن حوشب الأولى بشكل أوضح هنا، وذلك لأننا لم نجد الأسس الكافية التي تمكننا من بناء بعض الافتراضات حول هذه النشأة، أو لاستنتاج ما يساعدنا على توضيح ذلك. وأول ما يعترضنا هو عدم معرفتنا بتاريخ ولادة هذا الداعي الكبير، وذلك

إمّا لتجاهل المؤرخين لسنة الولادة، أو لعدم معرفتهم بها. ويشمل ذلك أصحاب المصادر الأولية والثانوية على السواء (٢٩) لكن قد تستطيع ترجيح سنة الولادة بالاعتماد على سنة تكليف ابن حوشب بالدعوة في اليمن. فالمعروف أن دخول ابن حوشب اليمن للقيام بالدعوة كان في أول سنة ٢٦٨/٢٦٨م (٣٠)، وأنه ليس من المعقول أن يكون ابن حوشب دون سن البلوغ في ذلك التاريخ. ولابد أنه كان شاباً ناضجاً كي يُعهد إليه بمثل هذه المهمة. وهذا مايمكن استنتاجه من سياق قصة اعتناق ابن حوشب للمذهب الاسماعيلي، ومعاملة الامام المستور، الحسين بن أحمد، له أثناء تدريبه وتأهيله في مدرسة الدعوة الفكرية في سلمية (٣١) وإذا كان الأمر كذلك فتكون سنة الولادة حوالي (٥٢٣٥).

وينطبق الأمر ذاته على البحث في نشأة ابن حوشب الأولى، إذ ليس في مصادرنا أي ذكر لطبيعة هذه النشأة، أو للعلوم التي تلقاها في هذه الفترة، أو للشيوخ الذين درس عليهم وأخذ معارفه عنهم، إلا أن إشارة القاضي النعمان إلى أن ابن حوشب من اهل بيت علم وتشيّع(٣٢) تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنه أخذ علومه عن آبائه وأجداده، وتكون تربيته تربية عائلية أبعدت عنه تأثير شخصيات علمية خارجية.

كما يبدو أنه تعلم ودرس في الكوفه، موطنه ومكان نشأته الأولى، لأنه ليس لدينا أية إشارة إلى أنه طلب العلم في مكان آخر.

ويبدوا أنه اتجه في تحصيله للعلوم وجهة دينية تركزت على دراسة علوم القرآن والحديث والفقه. (٣٣) لكنه لم يكن ليسلم بأمور بعيدة عن الواقع والمنطق. ولذلك نراه، كما جاء في حديثه عن قصة اعتناقه للمذهب الاسماعيلي، (٣٤) يترك مذهب الامامية الاثنا عشرية لأنه لم يستطع تقبّل ما أورده أتباع هذا المذهب حول قصة غيبة الامام الثاني عشر، هذه الغيبة التي طالت اكثر مما توقع ابن حوشب، والتي كانت سبب تحول الكثيرين من أمثاله إلى المذهب الاسماعيلي. يضاف إلى ذلك الاخلاص الذي أظهره للعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه قبيل رحيله إلى اليمن، مما يؤيد ميلنا إلى الاعتقاد بأن نشأته الأولى غلب عليها طابع الدين، وأن أثر هذه النشأة ظهر في أعماله وأفعاله خلال الفترة التالية من طابع المدين، وأن أثر هذه النشأة ظهر في أعماله وأفعاله خلال الفترة التالية من

حياته. ويُستدل على ذلك من خلال مساهمته في الحياة العلمية للدعوة الاسماعيلية بعد أن تشبّع بأفكارها وعقائدها أثناء فترة تأهيله في مدرستها الفكرية السرية في سلمية. وكان أن كتب، وهو في اليمن فيما بعد، بعض المصنفات التي تبحث في أصول العقيدة الاسماعيلية، وأسسها الفكرية، وأهم ما وصلنا من هذه المصنفات كتاب الرشد والهداية الذي يقول عنه ايفانوف(٣٥) أنه غير موجود بكامله وإنما وصلتنا قطع متفرقة منه، ويتضمن مباحث تمثل ملامح المدرسة الفكرية التي سادت زمن القرامطة في القرن الثالث الهجري. كما ينسب إليه كتاب العالم والغلام الذي ينسب إلى ولده جعفر المنصور أيضاً. وهو أيضاً يتضمن ذات الملامح الفكرية الواردة في الكتاب السابق جرى تصنيفها على نموذج القصص الشعبي. (٣٦)

### ٢- تحول ابن حوشب إلى المذهب الاسماعيلي:

تجدر الاشارة، قبل ذكر قصة اعتناق ابن حوشب للمذهب الاسماعيلي، إلى وجود إحتلاف ظاهر بين المؤرخين حول شخصية الامام الذي اتصل به ابن حوشب، وحول نسبه أيضاً. ومرد هذا الاختلاف هو دور الستر الذي مرت به الحركة الاسماعيلية في ذلك الوقت لأن خلفاء بغداد كانوا يطاردون اتباع هذه الدعوة وأثمتها في شتى أرجاء الامبراطورية العربية الاسلامية. ولذلك اضطر هؤلاء الاثمة إلى تسمية أنفسهم بأسماء مختلفة كانوا يطلقونها على كبار دعاتهم أيضاً لتضليل العباسيين، ولاخفاء حقيقة هوياتهم مما أوقع الالتباس عند المؤرخين الذين كتبوا عنهم، فجعلوا يخلطون بين الأئمة ودعاتهم. وادى ذلك، بالتالي، إلى نشوء «مشكلة النسب الفاطمي» (٣٧) التي ظهرت بعد قيام الدولة الفاطمية في المغرب بأكثر من قرن من الزمان (٣٨)

وهذا الاختلاف الظاهر بين المؤرخين حول شخصيات أئمة دور الستر وأنسابهم، يجعل أمر تقرير شخصية الامام الذي اتصل بابن حوشب مربكاً إلى حد ما. على أن مناقشة هذه الآراء والروايات تجعلنا مع الأخذ بصحة نسب عمد المهدي الفاطمي (أو عبيد الله المهدي كما اعتاد المؤرخون غير الاسماعيليين

تسميته)، وتحديد، بالتالي، شخصية القائم بأمر الدعوة زمن ابن حوشب، ونعني به الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق.(٣٩)

وتحديد تاريخ لقاء ابن حوشب بالامام الحسين بن أحمد أمر عسير أيضاً، لأن مصادرنا لاتذكر هذا التاريخ. واضطراب سني وفيات أثمة دور الستر يزيد الامر صعوبة وتعقيداً، إذ لوكنا نعرف ذلك لأمكننا استنتاج مثل هذا التاريخ (٤٠). غير أن وجود إشارة إلى تاريخ خروج على بن الفضل، مساعد بن حوشب في الدعوة فيما بعد، إلى الحج عند القاضي النعمان يساعدنا في تحديد تاريخ اللقاء على وجه التقريب. فالقاضي النعمان يذكر أن ابن حوشب أصبح مقرباً إلى الامام بعد تحوله إلى الاسماعيلية، وأن الامام قال له في أحد الأيام:

يا أبا القاسم هل لك في غربة في الله؟ فقال ابن حوشب: يامولاي الأمر إليك فما أمرتني به امتثلته. فقال الامام: اصبر كأني برجل قد أقبل إلينا من اليمن، وما لليمن إلا أنت؟(٤١)

ثم يذكر أن الرجل الذي كان الامام بانتظار وصوله هو علي بن الفضل، وأنه خرج من اليمن سنة ٢٦٦ه/٨٧٩م(٤٢). وبعد انقضاء موسم الحج في مكة، توجه إلى الكوفة حيث التقى الامام الحسين بن أحمد في تلك السنة أو السنة التي تلتها. وعلى هذا الأساس يكون إبن حوشب قد أصبح من المقريين إلى الامام الاسماعيلي في سنة ٢٦٦ه/٨٧٩م، ويكون تحوله إلى الاسماعيلية قد تم قبل هذا التاريخ بفترة قصيرة ربما لم تتجاوز السنة.

وتجمع مصادر هذه الدراسة على أن مكان لقاء ابن حوشب بالامام المستور الحسين بن أحمد، كان في الكوفة. لكنها تختلف حول الكيفية التي تم بها هذا اللقاء. فالحمادي اليماني يذكر أن الامام عندما رأى ابن حوشب «علم أنه مسعود وانه ينال شرفاً وملكاً. وذلك من طريق معرفته بالنجوم والفلسفة فجعل ميمون (٤٣) يلطف به ويرفق فيكشف له مذاهب الفلسفة ومقالهم فلم يزل به حتى قبل منه وركن إليه

وإلى قوله ومازال به حتى مال إلى معتقده وصار من دعاته الذين يدعون إليه وإلى ولده»(٤٤)

وفي رواية يحيى بن الحسين في غاية الأماني، نجد أن ابن حوشب اعتنى الاسماعيلية هو وعلى بن الفضل في وقت واحد، إذ يذكر أنه عندما قام ابن الفضل بزيارة ضريح الحسين بن على في كربلاء، أظهر الندامة والبكاء مما لفت نظر الامام المستور الذي

«ظهر له من أبن الفضل ومنصور بن حسين مخايل الشهامة، فأطلعهما على سره، وعرفهما حقيقة أمره، وأوهمها أن المهدي ولده، وأن نسبه يتصل بأمير المؤمنين على عليه السلام...فوجدهما قابلين لقوله فأخذ عليهما العهود الوثيقة وعرفهما حقيقة مذهبه، ثم أمرهما بالمسير إلى اليمن.(٤٥)».

أما الرواية التالية فهي من أهم الروايات لأن راويها، القاضي النعمان، ينقلها عن أصل الثقة من اصحاب ابن حوشب من جهة، ولأنه أقرب زمنياً إلى صاحب المدعوة من كل الذين كتبوا عنها وأرّخوا لها، من جهة ثانية، وهي الرواية التي اعتمدها عدد لابأس به من المؤرخين المحدثين(٤٦) من جهة ثالثة. وقد أوردها القاضي النعمان في كتابه افتتاح الدعوة،(٤٧) ونقل الداعي عماد الدين أدريس نصّها بكامله في كتابه عيون الأخبار.(٤٨)

يشير القاضي النعمان في البداية إلى حقيقة أن ابن حوشب كان من الاثنا عشرية، أصحاب محمد بن الحسن العسكري، الامام الثاني عشر الذي غاب واختفى سنة ٢٦٦هـ/ ٨٧٩م و لم يعد إلى أصحابه كما كان متوقعاً. ولما طال غياب الامام محمد، بطل ذلك في أيدي كثير من الشيعة الاثنا عشرية، وابن حوشب من هؤلاء. وتذكّر ابن حوشب في أحد الأيام قول الفهري:

الا ياشيعة الحق ذوي الايمان والبر التكم نصرة الله على التخويف والزجر فعند البت والتسعين قطع القول والعذر

لامر ما يقول الناس بيع الدر بالبعر يتيم كان خلف الباب فانقض على الوكر

فرأى أن الوقت قد قرب حسب قول الفهري، وأن المهدي لابد وأن يظهر ليعيد الحق والعدل إلى نصابه، ويهزم قوى الشر والظلم. وكان يخرج إلى شاطىء الفرات ليتفكّر بالأمر. وبينما هو في أحدى هذه الجولات حضر وقت الصلاة، فصلى وأخذ يقرأ القرآن. وبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شيخ ومعه رجل ما إن نظر إليهما حتى قطع قراءة القرآن لهيبة الشيخ. قال:

فقطعت القراءة لهيبته وبقيت انظر إليه إذ أقبل غلام يمرح في مشيته فقرب مني فأنكرت ذلك عليه إجلالاً للشيخ، فلم يلو علي فقلت: من أنت يابني؟ فقال: حسيني، فاستعبرت وقلت: بأبى الحسين صلوات الله عليه المضرّج بالدماء الممنوع من هذا الماء، قال فرأيت الشيخ نظر إلي عند ذلك، وتكلم الرجل الذي بين يديه كلاماً لم أفهمه، فقال لي الرجل: تقدم إلينا \_ رحمك الله \_ فقمت إليه حتى جلست بين يدي الشيخ، فرأيت دموعه تسيل على لحيته، أظنه عند ذكري الحسين صلوات الله عليه، وقال لي: من أنت الذي تذكر الحسين بما ذكرته؟ قلت: رجل من الشيعة، قال: ما أسمك؟ قلت: الحسن بن فرح بن حوشب، قال: اعرف أباك من الشيعة الاثني عشرية، قلت: نعم، قال: فأنت على ذلك؟ فسكت. قال: تكلم فأنا من أخوانك، قلت: كنت فيمن كان على ذلك إلى أن فسكت. قال: تكلم فأنا من أخوانك، قلت: كنت فيمن كان على ذلك إلى أن بطل الأمر في أيدينا وما أخرجني إلى هذا لمكان إلا ضيق صدري بذلك...(٤٩)

وأخبره ابن حوشب بما يجول في خاطره، وتكلم الشيخ معه بمسائل قرآنية ودينية أثارت في خاطره الرغبة لمعرفة أحوبتها، ولكن محدثه لم يفصح معه مما جعله يزداد رغبة للمعرفة، وعند ذلك تركه الشيخ على أمل اللقاء في اليوم التالي ليوضح له ما غمض عليه من المسائل. وعاد أبن حوشب في اليوم التالي إلى ذات المكان، ولكن الشيخ لم يحضر، وطال انتظاره له، وامتد الأمر أياماً كثيرة حتى وصل الحال به إلى حد الياس من رؤية الشيخ. وعندما شاهد الرحل الذي كان مع الشيخ تعلق به وساله عن سبب غيبة الشيخ فتلطف به الرحل وتحدثنا بامور كثيرة أظهرت معرفة الرحل وتعمقه في المسائل التي غمضت على أبن حوشب. ولما أظهر

ابن حوشب تعلقاً ظاهراً به الحذ الرجل عليه العهد ثم الحمره أن الشيخ هـو أمـام الزمان، وفي ذلك يقول:

وما زلنا حتى أخذ على العهد وعرّفني أن الشيخ هو امام الزمان، وفتح لي من المعرفة كثيراً، وعرّفني الموضع وجمع بيني وبين الامام، وكان يخصني ويقربني ويرمز بقرب الأمر ودنو العصر...(٥٠)

وهكذ نرى أنه كان عند ابن حوشب استعداد نفسي لقبول الدعوة الاسماعيلية بعد أن فقد الأمل بعودة الامام الثاني عشر الغائب. وعندما وجد ضالته فيما ألقاه إليه الشيخ الامام أظهر كل تعلق به ولم يتردد في إعطاء العهود والمواثيق ليصل إلى الحقيقة التي ينشدها. وكان لإخلاصه وطاعته أثرهما في ان أصبح من المقريين عند الامام الحسين بن أحمد، الذي وجد فيه هو الآخر الرجل المناسب ليقوم بالدعوة له ولولده المهدي. واصطحبه الامام معه إلى سلمية مقر إقامته ومركز دعوته السرية ليتلقى العلوم الفكرية والتدريب العملي. ولم تنقض سنتان على هذا اللقاء حتى كان ابن حوشب قد وصل درجة رفيعة في الدعوة، وأصبح مهيأ للذهاب إلى اليمن ليترأس أمور الدعوة هناك، وليؤسس أول دولة اسماعيلية في ذلك البلد.

## حواشي الفصل الثاني:

- (١) القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص,٣٢
- (٢) الحمادي، كشف اسرار الباطنية، ص٢٢، وكذلك فعل الخزرجي الذي ينقل عن الحمادي وسماه منصور بن حسن العسجد المسبوك. وقد نشر سهيل زكار الفصل المتعلق بقرامطة اليمن في: اخبار القرامطة في الاحساء ـ الشام ـ العراق ـ اليمسن، ص ، ٤١٥ وسنشير إلى هذا المصدر بعد ذلك باسم: زكار، أخبار القرامطة.
  - (٣) الجندي، السلوك، ص ١٤٠
  - (٤) ابن الأثير، الكامل، ج،٨ ص,٣٠
  - (٥) ابن خلدون، العبر، ج،٣ قسم، ص ٧٦٠,
    - (٦) المصدر ذاته، ج،٤ قسم،١ ص،٦٨
      - (٧) المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص,٨٦
        - (٨) الخطط، ج،٢ ص.١٦٠
        - (٩) المصدر ذاته، ج،٢ ص،١٦٠
      - (۱۰) ادریس، زهر المعانی، ص۲۵۲
- (۱۱) ومنهم ابن المؤيد اليمني، أنباء الزمن، ص٣٦؛ يحيى بن الحسين، غايـة الاماني، قسم،١ ص١٩١؛ الشرفي، اللآلي المضيـة، ج،٢ ورقـة,٨٤ وأغـرب القاضي العرشي فقال: هو منصور بن حسن جيوشب (الجيم) مـن بـادان.
  - بلوغ المرام، ص ۲۲٪
  - (۱۲) الهمداني، الصليحيون، ص،۲۹
  - (١٣) حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص ٤٠١، وأنظر: سرور، النفوذ الفاطمي، ص ٢٠,

- (۱٤) النعمان، افتتاح، ص ۲۳٫
- (١٥) منهم عمارة اليمني، تاريخ اليمن، ص ٥٠ كما ان الحمادي يستعمل المنصور خلال معظم حديثه عن الدعوة الاسماعيلية في اليمن. وورد هذا الاسم في نهاية كتاب الرشد والهداية المنسوب لابن حوشب والذي نشره محمد كامل حسين في Collectanea، الجهزء،١ ١٩٤٨ ص١٩٤٩ ص٢١٣ ٢١٣
  - (١٦) النعمان، افتتاح، ص ٣٢ ـ ٣٣
- Ismaili Tradition:سيدنا الخطاب، غاية المواليد. فصل نشره ايفانوف في Concerning the Rise of the Fahimids, P.36
- (۱۸) انظر مثلاً: النعمان، افتتاح، ص٣٣؛ نشوان الحميري، الحور العين، ص ١٩٧؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٦٨،
- (١٩) الحمادي اليماني، كشف أسراار الباطنية، ص ٢٥٠ البهاء الجندي، السلوك، ص ١٤٠
  - (۲۰) النعمان، انتتاح، ص ۳۳٫
    - (۲۱) المصدر ذاته، ص ۳۳،
  - (۲۲) الحمادي، كشف، ص ۲۲٫
  - (۲۳) الجندي، السلوك، ص (۲۳)
- (٢٤) من هؤلاء: أبي الفداء، المختصر، ج،٢ ص٤٦٤ يحيى،غاية الاماني، قسم،١ ص ١٩١، نشوان، الحور العين، ص ١٩٩١ الشرقي، السلالي المضية، ج،٢ ورقة ،٧٧ابن خلدون، العبر، ج،٣ قسم،٣ ص ٢٠٠؛ بن الاثير، الكامل، ج،٨ ص ١٣٠ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٦٨؛ الهمداني الصليحيون. ص
  - Daftry, The Ismailis, P. 118 (Yo)

- (٢٦) النعمان، افتتاح، ص ،٣٨ ٤٧؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٦٨؛ ادريس، عيون الأخبار، ج،٤ ص ،٣٠٠
- (۲۷) ذكر ابن خلدون في حديثه عن الاسماعيلية مايلى: ومن هؤلاء الاسماعيلية القرامطة، واستقرت لهم دولة في البحرين في أبي سعيد الجنابي وبنيه ابي القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب الكوفي داعي اليمن لمحمد الحبيب، ثم ابنه عبد الله ويسمى المنصور... العبر، ج،٤ قسم،١ ص,٦٢
  - (٢٨) المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص,٢١٤
- (٢٩) ويشد عن هؤلاء مصطفى غالب الذي يذكر أن سنة ولادة ابن حوشب كانت في ٥٣٠، ولكنه لايشير إلى المصدر الذي أخذ عنه هذا التاريخ، وربما استنتج ذلك عن طريق التخمين. اعلام الاسماعيلية، ص ٢٣٣،
- (۳۰) النعمان، افتتاح، ص٤٤؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٦٨، والخطط ج،٢ ص ١٦٠,
  - (٣١) انظر النعمان، افتتاح، ص ٣٣ . ٣٨٠
    - (۳۲) المصدر ذاته، ص,۳۳
  - (٣٣) النعمان، افتتاح، ص٣٣؛ وأدريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص,٦٢٥
    - (٣٤) المصدر ذاته، ص ٣٣ ٣٨،
- V.Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, P.18& Ivanow, (To)

  OP. Cit., P.18
  - Ivanow, OP. Cit. p. 18. (٣٦)
- (٣٧) ان التشكيك بصحة انتساب محمد المهدي، مؤسس الدولة الفاطمية وأول الخلفاء الأثمة، إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، سادس أثمة الشيعة، لم يظهر بشكل رسمي إلا بعد صدور محضر بعداد الشهير عن الخليفة القادر بالله العباسي سنة ١٠١١/٥٤٠٢م زمن الخليفة الامام الحاكم بأمر الله

الفاطمي، ويطعن هذا المحضر بصحة النسب الفاطمي للحاكم بامر الله، بشأن هذا المحضر انظر:

ابن كثيّر، البداية والنهاية في التاريخ، ج،١١ ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٥٨ ـ .٩٩

وبعد صدور المحضر انقسم المؤرخون حول نسب الخلفاء الفاطميين إلى ثلاث فعات: الفئة الأولى تطعن بنسب المهدي وترى أنه ينتسب إلى ميمون القداح مؤسس الفرقة الميمونية، ومن هؤلاء:

ابن سعد، صلة تاريخ الطبري، ص ٥٦؛ ابن النديم، الفهرست، ص ١٦٠؛ ابن عساكر، التاريخ الكبير، ج،٤ ص ٢٩١؛ العمري، مسالك الأبصار، ج،٢١ قسم،١ ص،٥٦ ابن المؤيد، أبناء الزمن، ص ٤٣٨ يحيى بن الحسين، غاية الأماني، قسم،١ ص ١٩١؛ ابي الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج،٢ ص٤٢؛ ابن الوردي، تتمة المختصر، ج،١ ص ٢٥١؛ الحمادي، كشف، ص م٤٢؛ ابن تفري بردي، النجوم الزاهرة، ج،٤ ص٥٧؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ١٩١؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج،١١ ص ١٨٠؛ الشرفي، اللآلي المضية، ج،٢ ورقة٤٨٤ القرماني، أخبار الدول، ص ١٨٨؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج،٢ ورقة٤٨٤ القرماني، أخبار الدول، ص ١٨٩؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج،٢ ص ١٩٠، ابن الأبار، الحلة السيراء، ج،١ ص ١٩٠،

والفئة الثانية تؤيد صحة النسب الفاطمي وهم من المؤرخين السنة الذين حاولوا الرد على أقوال الفئة الأولى ومنهم:

محمد بن حماد، أخبار ملوك بني عبيد، ص٦؛ ابن الأثير، الكامل، ج،٨ ص٢٦؛ ابن خلدون، العبر، ج،٣ قسم،٣ ص٧٥٧؛ المقريزي، الخطط، ج،٢ ص،١٥٩ اتعاظ الحنفاء ص٢٠ - ٤٠٠

أما الفئة الثالثة فهم المؤرخون الذين ينتمون إلى الحركة الفاطمية، وعاشـــوا في فترة زمنية قريبة جداً مــن عهــد تأسـيس الدولــة الفاطميــة في المغــرب، ولا يظهــر في كتاباتهم أدنى شك بصحة نسب تخمد المهدي، ومنهم:

جعفر بن منصور اليمن، كتاب الفرائض وحدود الدين، فصل منه نشره الهمداني في: في نسب الخلفاء الفاطميين، ص١١؛ القاضي النعمان افتتاح الدعوة، ص ١٤٩ وما بعدها؛ اليماني، سيرة الحاجب جعفر، ص١٠٧ - ١٣٣٠ النيسابوري، استتار الامام، ص٧٩ - ١٠٧،

وأما المؤرخون المحدثون، فقد أوردوا مختلف الروايات التي تؤيد صحة النسب وتلك التي تشكك فيه، وانقسموا بين مؤيد ومشكك ومسردد في قبول أحداهما، فمن المؤيدين لصحة النسب:

عارف تامر، القرامطة، ص٥٣؛ وتاريخ الاسماعيلية، ج،١ ص٢٦٨ - ٢٧٠ مصطفى غالب، تايخ الدعوة الاسماعيلية، ص،١٨٢ عطية مشرفه، أحساب الدولة الفاطمية، مجلة المقتطف، مجلد ،١٠٨ ص٥٦ - ٥٩،

W.Ivanow, Ibnal Qaddah, P. 12O .P.Mamour, Polemics PP.68 F.Daftary, The Ismailis, P.118 ومابعلها , P.551

ومن الطاعنين بصحة النسب:

العرشي، بلوغ المرام، ص ٢١ ـ ٢٢؛ العصامي، سمط النجوم، ج٣٠ ص ١٤٠ B.Lewis, The Origins of Ismailism, pp, 71 ,73 J.Walker,

«Al - Mahde, Eny.og - Islam, vol.3p.120 درزي ودي غويه ووردت أراؤهما في تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم حسن، ص ٥٩ - ، ، ومن المترددين في قبول صحة النسب:

حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص٥٧ ـ ٦٧؛ عبيد الله المهدي، ص٨٦؛ وستنفلد، وقد ورد رأيه في تاريخ الدولة الفاطمية، ص٩٥٠ W.MUIR. The Caliphate .P.566 D.S.Margoliouth. the Fatimids, Ency-Britannica, II th.ed vol.10p.202

(٣٨) وقد أشار الداعي عماد الدين ادريس إلى ذلك فقال: وكان الدعاة أيام الأثمة المستورين منذ استنار الامام محمد بن اسماعيل(ع) يسمونهم بغير أسمائهم، ويختلفون في الاسماء اخفاء لأمر الله، وستراً لاوليائه لتغلب الأضداد، وقوة أهل العناد، ولذلك وقع الاختلاف في الاثمة المستورين، وكثر خوض الخائفين وقول القائلين، عيون الاخبار، ج،٤ ص٣٩٣ - ٢٩٤٠

(٣٩) وقد تم قبول صحة النسب بناء على روايات أولية اسماعيلية وردت عن أشخاص عاشوا مع الامام محمد المهدي، مؤسس الدولة الفاطمية وآخر أئمة دور الستر وأول أئمة دور الظهور، و في زمن قريب منه؛ أي قبل ظهور مشكلة النسب الفطمي بزمن طويل، ولذلك فهي بعيدة عن تهمة الغرض والغاية لأنها لم تكتب عن شيء مشكوك فيه بيل أوردت وقبائع من اجل التاريخ، ثم أن مؤرخين غير اسماعيلين دافعوا عن صحة هذا النسب وناقشوا مختلف الروايات الطاعنة، وردّوها لأنه وضعت من اجل إضعاف هيبة الخلفاء الفاطميين الذين اقتطعوا الجزء الأكبر من الامبراطورية العربية الاسلامية الخاضعة لبني العباس، بعد فشل خلفاء بغداد في مقاومة الخلافة الفاطمية بالقوة، انظر آراء الفئة الثانية من المؤرخين المسلمين السنة في الهامش (٣٧) أعلاه.

وبشأن أسم الامام أنظر: ادريس، عيون الأحبار، ج،٤ ص١٦٩؛ وذ كر عالب أن أمامته كانت من ٢٦٥ - ٢٨٩، تاريخ الدعوة، ١٦٩ - ١٧١؛ ونسب عارف تامر إلى هذا الامام تلخيص رسائل أخوان الصفا برسالة موجزة سماها جامعة الجامعة، القرامطة، ص ٤٢،

(٤٠) يذكر كل من غالب وتامر أن سنة وفاة الامام أحمد بن عبد الله، والد الحسين بن أحمد، هي ٢٦٥-٨٧٨م، واذا صح ذلك فيكون لقاء ابن حوشب

- بالامام المستور وتحوّله إلى الاسماعيلية قد تم آواخر تلك السنة أو أوائل السنة التالية: تاريخ الـدعـوة، ص ١٦٧؟
  - (٤١) النعمان، افتتاح الدعوة، ص ٣٨,
    - (٤٢) الميدر ذاته، ص (٤٢)
- (٤٣) ويعني الامام الحسين بن أحمد، لأن الحمادي ينكر صحة النسب الفاطمي.
- (٤٤) الحمادي، كشف اسرار الباطنية، ص٢٦؛ انظر أبضاً الجندي، السلوك، ص ١٣٩,
- (٤٥) يحيى بن الحسين، غاية الاماني، القسم الأول، ص١٩١؛ ابن المؤيد، ابناء الزمن، ص٣٦؛ الخرزجي، العسجد، في زكاء أخبار القرامطة، ص ٤١٥،
- (٤٦) الهمداني، الصليحيون، ص ،٣٠٠ حسن، تاريخ الاسلام، ج،٣ ص ٣٣١ غالب، أعلام، ص ٢٣٣٠
  - (٤٧) النعمان، افتتاح الدعوة، ص٣٢
  - . (٤٨) أدريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص ٦٢٥
  - (٤٩) النعمان، افتتاح ص ٣٥ ٢٣١ ادريس، عيون، ج،٤ ٦٢٨, ٦٢٨
    - (٥٠) المصدران السابقان، ص٣٧ ٢٨؛ ص

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# الفصل الشالث

## دعوة ابن حوشب في اليمن

#### ١ - تهيئة ابن حوشب للقيام بالدعوة:

كانت الصفات التي تميز بها ابن حوشب، كالخبرة والدراية والطاعة والذكاء، قد فتحت له الأبواب ليتدرج في مراتب الدعوة بسرعة، وأتاحث له الفرصة ليتبوأ مكانة مرموقة جعلته ثقة الامام الحسين بن أجمد وقد ويجد هيذا الامام في ابن حوشب الرجل المناسب لإرساله إلى اليمن لنشر المذهب الاسماعيلي والتبشير بقرب ظهور المهدي، فكان يلمّح لإبن حوشب بان وقت ظهور الدعوة لم يعد بعيداً، وبأن مكان هذا الظهور سيكون في اليمن. وينقل القاضي النعمان عن ابن حوشب قوله في ذلك: «وكان [الامام] يخصني ويقربني ويرمز بقرب الأمر ودنو العصر ويقول في كثير من كلامه: البيت يماني والركن يماني والكعبة يمانية، ولن يقوم هذا الدين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن(١)».

ومما قاله له أيضاً «أن الله عز وجل قسم للبمانية ألا يتم أمر في هذه الشريعة إلا بنصرهم. (٢) » ومثل هذه الاشارات والرموز التي استعملها الامام الحسين بن أحمد مع ابن حوشب كانت بمثابة الاعداد النفسي الذي انتهجه أثمة الحركة الفاطمية مع دعاتهم لوضعهم في المناخ الذي سيعملون فيه. وما أن شعر الامام

بدنو وقت ظهور الدعوة حتى قام بجس نبض ابن حوشب لمعرفة ردة الفعل عنده بالنسبة لما يجول في خاطر الامام الحسين بشأن الدعوة الاسماعيلية في اليمن، قال ابن حوشب:

ثم قال لي يوماً: يا أبا القاسم هل لك في غربة في الله؟ قلت: يامولاي، الأمر إليك فما أمرتني به امتثلته، قال: أصبر كأني برجل قد أقبل إلينا من اليمن، وما لليمن إلاّ انت، فقلت: استعين بالله على ما يرضيك. (٣)

وهكذا أصبح ابن حوشب على علم بالمهمة التي أعده لها الامام الحسين بن أحمد، وهي القيام بالدعوة الاسماعيلية في اليمن، وأن البدء بهذه الدعوة مرهون بوصول رجل يمني سيكون الساعد الأيمن لابن حوشب في مهمته، وهو علي بن الفضل ولا شك في أن وصول علي ابن الفضل إلى الكوفة سنة المرهون بمنابة اشارة البدء لانطلاقة الحركة الفاطمية في اليمن، لأن ابن الفضل اليمني كان على علم ودراية بامور ذلك القطر النائي، وتحوّله إلى الاسماعيلية سهّل مهمة ابن حوشب. ونظراً لأهمية شخصية ابن الفضل بالمنسبة لانطلاقة الحركة الفاطمية في اليمن، نرى أنه لابد من التعرّف على هذه الشخصية ولو بشيء من الاختصار.

## آ\_ على بن الفضل وتحوله إلى الاسماعيلية:

ورد في كتاب افتتاح الدعوة قول القاضي النعمان في علي ابن الفضل: «وكان الرجل من أهل جيشان - مدينة باليمن - شاب جميل من أهل بيت تشيّع ونعمة ويسار، يقال له أبو الحسن علي بن الفضل...»(٤)

وجاء في روايات أخرى أنه يدعى محمد بن الفضل(٥)، وذكر بعضهم أن «اصله من ذرية ذي حدن،والأحدون من سبأ صهيب واصله من حيشان»(٦) وقال أخرون «بانه خنفري النسب من ولد خنفر بن سبأ الأصغر ... كان أديباً ذكياً شجاعاً فصيحاً...(٧)»وذهب بعضهم إلى نعته بعلى بن الفضل الجدني الخنفري الجيشاني.(٨) وتجمع المصادر على انه كان رجلاً ذكياً وشجاعاً، وأنه كان من ذوي النعمة واليسار ومتشيعاً من أتباع الاثني عشرية، وهو يشبه، بذلك ابن

حوشب، أي أنه من الشخصيات التي يرغب أئمة الاسماعيلية بضمها إلى دعوتهم وتحويلها إلى مذهبهم.

وذهب ابن خلدون والمقريزي إلى القول بأن ابن الفضل كان من شيعة الامام المستور المقيمين باليمن، ومن هؤلاء قوم يعرفون ببني موسى، وهذا يعني أن ابن الفضل كان اسماعيلي المذهب قبل مجيئه إلى الكوفة. لكن هذه الاشارة موضع شك لأن المصادر الاخرى، الاسماعيلية وغير الاسماعيلية، تجمع على كونه من الشيعة الاثني عشرية .(١٠)

أما قصة اتصاله بالامام المستور، الحسين بن أحمد، ويحوّله إلى الاسماعيلية، وأجتماعه، من ثم، بابن حوشب، فإنها لاتختلف في تفاصيلها عن قصة ابن حوشب. وقد وردت تفاصيلها عند كل من القاضي النعمان، (١١) والحمادي اليماني، (١٢) ونقلها عن الأخير البهاء الجندي، (٦٣)، مع اختلاف في العبارة والاسلوب، لأن القاضي النعمان اسماعيلي المذهب، بينما الحمادي اليماني متعصب ضد ابن الفضل ودعوته. غير أن ابن خلدون وبعض مورضي اليمن يشذون عن بقية المورخين الذين اعتمدوا رواية كل من القاضي النعمان والحمادي اليماني، فقد جاء في معرض حديث ابن خلدون عن ابتداء الدولة العبيدية (أي الفاطمية) في المغرب قولة:

...وكان محمد الحبيب(١٤) ينزل سلمية من أرض خمص، وكان شيعتهم يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين، فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من اليمن لزيارة محمد الحبيب، فبعث معه رستم بن الحسن بن حوشب لاقامة دعوته باليمن..(١٥)

وهذا يعني أن ابن الفضل كان من أتباع الامام المستور، وأنه قصد سلمية لزيارته، وأنه لم يكن هناك أي تغيير في المذهب بالنسبة لابن الفضل، وهو ما قلنا أنه موضع شك، لأن المصادر الأحرى تجمع على اكون ابن الفضل من أتباع الاثني عشرية.

وذهب بعض المؤرخين اليمنيين إلى أن ابن الفضل اتصل بالامام المستور، ويسمونه ميمون القداح، هو وأبن حوشب سوية، وأن ميمونا أوهمها بأن المهدي

ولده، وأقنعهما بقبول مذهبه واخذ عليهما العهود والمواثيق ثم بعثهما إلى اليمن يدعوان لولده، وكان ذلك سنة ٩٠٢/٥٢٩٠ او ٩٠٢/٥٢٩١ وأغرب الدواداري فذكر ان ابن الفضل لم يتصل بالامام المستور وابن حوشب في الكوفة، بل أن ابن حوشب هو الذي اتصل به في اليمن، وأن ابن الفضل استجاب لدعوته وقوي أمره به (١٧)

أما رواية القاضي النعمان فملخصها أن ابن الفضل حج إلى مكة سنة المحرم، وبعد انقضاء الحج سار إلى الكوفة لزيارة ضريح الامام الحسين كما هو الحال مع سائر أهل الشيعة. وهناك أظهر الندم والأسف والبكاء مما لفت نظر أحد دعاة الامام المستور الذي راح يراقبه لعدة أيام، ولما رأى اجتهاده اجتمع به وألقى إليه ببعض المسائل مما جعل ابن الفضل يركن إليه ويستمع لقوله، ولما سأله هذا الداعى،

أرأيتك لو أدركت صاحب هذا القبر الذي تبكي عنده وتذكر فضائل صاحبه ما كنت صانعاً في امره ؟قال:كنت والله اضع حدي وأقبّل الأرض التي يطوّها وأتبرك بفضل وضوئه وأكون لوشهدت مصرعه أول صريع بين يديه. (١٨)

ثم ألمح الداعي إلى الامام صاحب الزمان، مما جعل ابن الفضل يتعلق به، فوعده الداعي أن يراه في اليوم التالي ليوصله إلى الأمام، وانقطع عنه لمدة طويلة، ولما رأى صبره، اجتمع به مره ثانية وأخذ عليه العهد وأوصله إلى الامام.(١٩)

وتحققت باعتناق ابن الفضل للاسماعيلية، وهو ما عليه من قوة الشخصية والذكاء والشجاعة والاخلاص، تحققت نبوءة الامام الحسين بن احمد عندما قال لابن حوشب ذات يوم «اصبر كأني برجل قد أقبل إلينا من اليمن، وما ليمن إلا أنت» (٢٠) وبدأت الاستعدادات الفعلية لبدء الدعوة في اليمن، وجمع الامام بين ابن حوشب وابن الفضل في مجلسه بعد أن اصطحبهما معه إلى سلمية، مقر إقامته ، حيث أكبًا على تحصيلهما للعلوم الاسماعيلية. (٢) وكان يحدثهما بشأن الدعوة، ويسأل ابن الفضل عن أخبار اليمن وأحواله، وأحوال شعبه وحكامه وملوكه. وقد طمأنه ابن الفضل بقوله: «والله ان الفرصة ممكنة في اليمن، وان

الذي تدعو إليه جائز هنالك وناموسنا يمشي عليهم وذلك لما أعرف فيهم من ضعف الأحلام، وتشتيت الرأي وقلة المعرفة باحكام الشريعة المحمدية.»(٢٠٢)

وكان الامام يخبرهما بأنه عند تمام الوقت وانقضاء ستة أدوار من الهجرة النبوية سيرسلهما إلى اليمن ليقوما بالدعوة إلى ولده محمد المهدي الذي «سيكون له ولذريته عز وسلطان» (٢٣)

## ب التحضير للدعوة والرحلة إلى اليمن:

وهكذا أصبحت لدى الامام الحسين بن أحمد الوسائل الممكنة لنشر دعوته في اليمن بعد انضمام ابن حوشب وأبن الفضل إلى دعوته وذلك بفضل ما اوتيت به هاتان الشخصيتان من ميزات الذكاء والشجاعة والطاعة والاخلاص. فذكر ابن حوشب بما كان قد قاله له من قبل، وقال له بعد انضمام ابن الفضل اليهما:

يا أبا القاسم، هذا الذي كنا ننتظره، فكيف رأيك في الذي عرضت عليك من أمر اليمن؟ قال: يامولاي أنا على ما قلت لك والأمر إليك، قال: اعزم على أسم الله، فوالله ليظهرن الله أمرك ولتصدرن الدعاة إلى آفاق الأ رض عنك. (٢٤)

ثم ان الامام دعا ابن الفضل إليه وسأله عن موقع عدن لاعة، المكان الذي نوله الامام على بن ابي طالب خلال سفارته للرسول(ص) إلى اليمن، والذي بقي مركزاً من مراكز الشيعة منذ ذلك الحين، ولما لم يكن يعرف المكان قال للامام: «عسى ان تكون أردت عدن أبين؟ قال لا إلا عدن لاعة، قال: ما اعرفها» (٢٥) وهذا يدل على ان الأئمة كانوا على اطلاع بأحوال الشيعة في المناطق المختلفة، وذلك بفضل العيون التي كانوا يبثونها في مختلف الاقطار لمثل هذه الغايات. ولذلك فإن الامام المستور الحسين بن أحمد أكد على داعيته ابن حوشب بالذهاب إلى اليمن والنزول في عدن لاعة، وليس في أي مكان آخر، وقال له: «إلى عدن لاعة فاقصد وعليها فاعتمد، فمنها يظهر أمرنا، وفيها تعز دولتنا، ومنها تفترق دعاتنا» (٢٦).

وقام الامام المستور، ضمن هذه الاستعدادات لبدء الدعوة، بتوجيه الارشادات والتعليمات إلى كل من ابن حوشب وابن الفضل وأوصى كل واحد منهما بأخيه على انفراد، وعاهد بينهما، فقال لابن حوشب: «الله الله – مرتين – صاحبك، يعني ابن فضل، احفظه وأحسن إليه وامره بحسن السيرة فإن له شأناً عظيماً ولا آمن عليه»(٢٧). ثم قال لعلي ابن الفضل «إن هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم، فانظر كيف تصحبه»(٢٨) ويذكر القاضي النعمان أن الامام أعطى ابن حوشب كتاباً فيه أصول ورمز وهو بمثابة دستور يتبعه في نشر الدعوة في اليمن، ومما قال له فيه: «إن لقيت من هو ألحن بالحجة منك فانغمس له في الباطن، قال: وكيف ذلك، قال: تقطع الكلام وتريه أن تحت ما تريد الجواب به باطناً لايمكنك ذكره، فتحتجز بذلك منه إلى ان تنهيا لك الحجة عليه»(٢٩)

واصبح الداعيان بذلك على اهبة الاستعداد لرحيل إلى اليمن بعد أن تزودا بارشادات الامام وتعليماته فقام ابن حوشب بتوديع أهله وأصحابه، وخرج هو وصاحبه ابن الفضل يقصدان مكة أواخر سنة ٢٦٧ه/٨٨م، بحيث وافق خروجهما خروج الحجاج في ذلك الموسم من أجل ابعاد الشكوك عنهما، فتبقى مهمتها في مأمن عن أعين العباسيين الذين كانوا يترصدون حركات الأثمة ودعاتهم في ذلك الوقت. وسلكا في مسيرهما طريق الحج المعروفة التي تمر في القادسية، وقد وصف ابن حوشب شعوره عندما خرج من القادسية، فقال:

ولما خرجت من القادسية أوجست خيفة، فأصغبت إلى فأل اسمعه، فسمعت حادياً يقول:

يا حادي العيس مليح الزجر

بشر مطاياك بضوء الفجر

قال: فسررت به واستحسنت ذلك الفأل لما سمعته. (٣٠)

وصل الداعيان مكة في نهاية ٢٦٧ه/٥٢٦٠ والحجاج قد وفدوها من جميع الأقطار، بما في ذلك اليمن. واستغلا وجودهما هناك فاختلطا مع اهل اليمن

وتنسما منهم الأخبار حول أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية، وعلما أن محمد بن يعفر الحوالي، أمير صنعاء، قد اعتزل الحكم وأظهر التنسك ورد ما اقتطعه من الناس وأنصف الظلامات، مما اوقع البلد في الفوضى والارتباك حتى استحث أحد الشعراء بيت الحوالي لتدارك الأمر، فقام به أسمد بن ابي يعفر، ابن أخي محمد المذكور. (٣١)

وبعد انقضاء موسم الحج، افترق الحجيج، وسارت كل جماعة إلى ديارها، وانصرف ابن حوشب وابن الفضل مع جماعة اهل اليمن وسارا معهم حتى دخلا اليمن سنة ٢٦٨ه/٨١٨م(٣٢). وعندما وصلا بلدة غلافقة على ساحل البحر الأحمر، افترقا بعد ان تعاهدا على الاتصال ليبقى كل واحد منهما على اطلاع باحوال الاخر، وسار ابن حوشب جنوباً ووجهه عدن لاعة(٣٤) عن طريق الجند، (٣٥) بينما سار ابن الفضل إلى بلاد يافع القريبة من الجند، وكان ابن حوشب يسأل من يصادفه من أهل اليمن عن عدن لاعة، ولكنه لم يصادف من يعرف المكان (٣٦) ، فقرر الذهاب إلى عدن أبين (٣٧) ، لعله يجد هناك من يدلُّه على المكان الذي يقصده. وحمل معه بعض القطن ليظهر بمظهر التحمار ويخفى حقيقة أمره. والتقى في عدن أبين جماعة من التحار من قوم من الشيعة يعرفون ببني موسى، وهم من عدن لاعة ، فسأل بعضهم عسن عمله، فأحسرهم أنه من التجار، فأنكروا ذلك عليه وقالوا:لست بتاجر وإنما انست رسول المهدى ، وقد بلغنا حبرك، ونحن بنو موسى ، ولعلك قد سمعت بنا فانبسط ولا تحتشم ، فإنا إحوانك، فإظهر أمره، وقوى عزائمهم» (٢٨) ثم ذكرواله وحودشيعة في مكان يدعى عدن لاعة، فسرّ ابن حوشب عندئذ وسألهم أن يدلوه على المكان. وتـوجـُه إلى هنـاكـُ فأحبره اهلها أنه كان هناك رجل يدعى أحمد بن عبد الله بن خليع كان له علم فيهم، وكان ينتظر وصوله، لكن أمره وصل إلى إبن أبي يعفر فحبسه ومات بالحبس. فنزل ابن حوشب في أحد دور ابن حليع وتزوج ابنة صاحبه (٣٩).

أما ابن الفضل فإنه اتجه إلى جيشان، (٤٠) لكن المنطقة لم تعجبه فخرج إلى سرويافع (٤١) حيث وجد المكان مناسباً لإقامة الدعوة فيه، فنزل هناك وأخذ بالتعبد والتنسك. (٤٢)

#### ٢ - مراحل الدعوة:

ذكرنا ان الامام الحسين بن أحمد زود داعيته ابن حوشب بالارشادات والتعاليم الواجب اتباعها خلال قيامه بنشر الدعوة في اليمن كا زوده بكتاب فيه أصول ورمز أشار له فيه إلى بعض الأساليب التي تسهّل نشر هذه الدعوة وتساعد الناس على تقبلها(٤٣). وكون الامام المستور الحسين بن أحمد هو المسؤول المباشر عن هذه الدعوة، فهذا يجعلها امتداداً، وجزءاً من التنظيم العام للحركة الاسماعيلية. والمعروف عن هذه الحركة أنها من أكثر الحركات الشيعية اهتماماً بالدعاية وتنظيمها، وجعلوها من صميم عقيدتهم «وفلسفتهم، كما الشيعية اهتماماً بالدعاية وتنظيمها، وجعلوها من صميم عقيدتهم «وفلسفتهم، كما الدعاة الذين يبشرون بالأثمة وبعقيدتهم المذهبية حتى يسينطيع الداعي ان يوجه الدعاة الذين يشرون بالأثمة وبعقيدتهم المذهبية حتى يسينطيع الداعي ان يوجه اتباع المذهب كيفما شاء، وأن يكون كلامه لهم من صميم المذهب، فلا يحاجة أحد ولايخالفه إلا مارق عن المذهب »(٤٤)

وقد نظموا دعوتهم على نظام دورة الفلك، «وقالوا إنما الأثمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبع، والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر»(٤٥)

وبناء على ذلك جعلوا العالم، مثل السنة الزمنية، اثني عشر قسماً يمدعى كل واحد منها جزيرة ويوجد فيها داعياً مسؤولاً يسمى داعي دعاة الجزيرة، والشهر ٣٠ يوماً، فتجعلوا لكل داعي حزيرة ٣٠ نقيباً مساعداً له ثم إن اليوم مقسم إلى ٢٤ ساعة، ١٢ بالنهار و ١٣ بالليل، فجعلوا لكل نقيب ٢٤ داعياً، ١٢ بالليل وهؤلاء مستترون، و١٢ بالنهار وهؤلاء ظاهرون (٤٦)

ولا ندري إذا كان هذا النظام قد طبّق في اليمن أثناء قيام ابن حوشب بالدعوة هناك، إذ ليس بين أيدينا مصادر تشير إلى مثل ذلك. لكن لدينا إشارة واحدة إلى هذه المراتب في اليمن، ليس في زمن ابن حوشب، وإنما في عهد الصليحيين في القرن الخامس الهجري. وقد أوردها الحمادي اليماني، القاضي المشهور الذي قيل أنه دخل في هذه الدعوة في عهد الصليحيين ثم خرج منها بعد أن اطلع عليها وعلى أسرارها(٤٧). لكننا لانطمئن إلى هذه الرواية لأن

الحمادي متعصب ضد هذه الحركة، ولأنها تعطى وجهاً واحداً من الصورة، بينما يبقى الوجه الاحر مجهولاً حتى نقع على مصادر فاطمية تكشفه وتوضحه،

وفيما يتعلق بدعوة ابن حوشب في اليمن، فإننا نلاحظ أنها انقسمت إلى دورين متميزين من حيث الاسلوب والطريقة التي اتبعها في نشر دعوته وكسب الناس إليه: الدور السلمي، وهو دور الستر، وفيه اتبع اسلوب التبشير عن طريق الحجة والاقناع، وامتد حوالي السنتين؛ والدور الحربي، وهو دور الظهور، وفيه ابتع الاسلوب الحزبي، ونشر الدعوة بقوة السيف، وفتح البلاد وحارب الأمراء المعادين، وأعلن الدعوةللامام المهدي، وامتد هذا الدور حتى وفاة ابن حوشب في أوائل القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي. وسنبحث الحركة وتطوراتها في اليمن على ضوء هذا التقسيم. لكن، وقبل المضي في ذلك، تجدر الاشارة إلى ان معظم مصادرنا هنا هي من الاتجاه المعادي لدعوة ابن حوشب، كا اننا نلاحظ تحولاً في التركيز من أبن حوشب إلى علي بن الفضل، وحاصة في الدور الثاني من الحركة، لأن ابن الفضل يمني التبعية، وأشتهر بشجاعته وحروبه الكثيرة؛ كما أنه لفت أنظار المؤرخين بعد فتحه لمدينتي صنعاء والمذيخرة عاصمتي دولتي بني يعفر وبني زياد، وكذلك بعد ارتداده عن مذهب الاسماعيلية ونقضه لبيعة المهدي، وعاربته لرئيسه في الدعوة، ابن حوشب.

### آـ الـدور السلمى:

كان الدين هو المحور الرئيسي الذي دارت حوله الحركة الفاطمية في اليمن في هذا الدور، لأنه الطريق الأقرب للوصول إلى العامة في ذلك الوقت. (٤٨) ولذلك عمل الداعيان بوصية الامام المستور الحسين بن أحمد، فأظهر كل منهما الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء الوصول إلى غايته، وكان ذلك يعني إظهار التمسك بالشريعة، والتظاهر بالتفقه بالدين، والتضلع في المذاهب المختلفة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثابر الداعيان على إظهار الورع والتدين حتى صار «كل واحد منهما مسموع القول في جهته، وقصدهم الناس، وجمعوا الصدقات وعظم شأنهما» (٤٩)

وقد مرّ معنا أن ابن حوشب استقرّ في عدن لاعة، كما أوصاه الأمام المستور الحسين بن احمد، وكانت هذه المدينة مركزاً من مراكز التشيع. ومع ذلك، فإنه لم يُظهر أمره دفعه واحدة، بل تخفى وتستر ، وتظاهر بالتقوى والورع، وإدعى الفقه والسنة مما كان له تأثير كبير على عامة الناس، فأقبلوا عليه من كل ناحية ومالوا إليه (٥٠). وحتى خاصته فإنه لم يظهر لها في البداية أنه من اتباع الامام الاسماعيلي الحسين بن أحمد، بل كان يدعو للمهدي من آل محمد من غير تسمية أو تخصيص (٥١)، وكان هدفه من ذلك تقريب الشيعة إليه لكي تصبح كلمته مسموعة عندهم، وعندها يستطيع الاعتماد عليهم في نشر الدعوة.

ولم تلبث أن ظهرت نتائج هذه السياسة الحكيمة والنصرف الحسن، إذ مالت إلى ببن حوشب مخاليف المغرب وهي: لاعة، أردان، حجة، عيان، وبلدان البياض، وأصبح نفوذه قوياً «فأمرهم بجمع زكاة أموالهم واستعمل عليها منهم ثقات وعدولاً يقبضون أعشار أموالهم على ما يوجبه الفقه. (٥٢) ١٠ إنه أصبح من القوة بحيث تمكن من إخبار هؤلاء الاتباع بأنه قدم عليهم داعياً للمهدى الذي بشريه رسول الله (ص)، وقد حالفه منهم جماعة صاروا نواة شيعته في تلك المناطق.(٥٣) ولاشك أن هذه الخطوة كانت هامة وأساسية لتقوية مركز ابن حوشب. فالمال كان من الحاجات الاساسية التي يتطلبها القيام بمشل هذه الاعمال، وقا. ضمنت أموال الزكاة مورداً حيوياً لابن حوشب يستطيع الاعتماد عليه بعد أن نفذت الأموال التي جاء بها من الكوفة. كما أنها كانت القاعدة التي بني عليها خطوته التالية. فقد حدث أن هُوجم بعض أتباع ابـن حـوشب وقُتلوا فقال لأصحابه: «قد رأيت أن تبنوا حصناً منيعاً يكون لبيت مال المسلمين، فعزموا على ذلك ولم يخالفوه فيما امرهم به فأجمعوا على بناء موضع يقال لـه (عبر محرم) وهو حبل تحت مسور وهو موضع بني العرجي، قوم من سلاطين المغرب همدان، فلما بني الجبل وحصّنه حمل إليه كل ما يحتاج إليه بعد أن سارع إلى ارادته خمسمائة رجل أخد عليهم العهود والمواثيق، تم أنه بعد ذلك ارتكب الحصن هو وصحابه ونقلوا حريمهم وأموالهم»(٤٥). وقد تقوى مركز ابن حوشب بعد بناء الحصن الذي أطلق عليه أسم دار الهجرة (٥٥)، وعلّق الهمداني على ذلك فقال: لبناء هذه لحصون غرضان: فالغرض الأول الظاهر هو حفظ أموال الزكاة، ولكن الغرض الحقيقي هو اتخاذ قواعد ارتكاز يبسط منها، الدعاة نفوذهم السياسي والمذهبي. (٥٦)

وعندما أنكر الناس عليه صعوده الجبل مع أصحابه وتجمعوا لقتاله، استطاع ابن حوشب أن يقاتلهم ويهزم جموعهم ويقتل خلقاً كثيراً منهم، ولم تنفع النجدات التي وصلت من صاحب صنعاء وغيره.(٥٧)

وكان من أثر ذلك أن إزداد نفوذ ابن حوشب، وشاع ذكره بين القبائل اليمنية، وعظم امر دعوته ودخل أناس كثيرون فيها. (٥٨) ومن هذه التحصينات انطلقت الدعوة حيث وجد رجال القبائل ملجاً لهم، وبدأت بالتسرب إلى المناطق المجاورة، وهذه استراتيجية يرى د.دفترى أنها اتبعت وطبقت في كل من فارس وسورية بشكل كامل (٥٩)

أما على ابن الفضل فقد سبق القول انه استقر في سرويافع واتخذها مركزاً لانطلاقة دعوته (٢٠) واتبع ذات اسلوب ابن حوشب فبنى مسجداً على قمة جبل من جبال المنطقة، وأخذ بالتنسك والعبادة وإظهار التقشف والتدين والورع، فافتتن به أهل تلك الناحية، وجلعوا يأتونه بالطعام فلا يأكل منه شيئاً، وإن فعل فلا يأكل إلا اليسير منه (٢١). ولما واظب على هذا السلوك اقتنع أهل تلك الناحية، بصدق إخلاصة للدين وثقواه وورعه، فسألوه أن ينزل من الجبل ويسكن معهم وألحوا عليه في ذلك، فرفض في بداية الأمر، ولما رأى شدة الحاحهم قال: «لا انعل هذا ولست أسكن بين قوم جهال ضلال إلا ان يعطوني العهود والمواثيق أن لايشربوا الخمر ففعلوا له ذلك وأنهم ينكرون المنكر وينكرون على أهل المعاصي بأجمعهم فلم يزل يخدعهم بعبادته حتى بلغ إلى ارادته» (٢٢).

ولما أطمأن إلى حبهم له، وأن هذا الحب قد تمكن في قلوبهم، طالبهم بجمع أموال الزكاة ففعلوا ذلك عن طيب خاطر، «واحتمع له شيء حيد منها»(٣٦) وما إن توفرت لديه الأموال اللازمة لانطلاقة الدعوة، حتى طالب أهل تلك الناحية ببناء حصن في ناحية سرويافع، وفعلوا ذلك أيضاً. وأصبح هذا الحصن

داراً للهجرة له ولأصحابه، ثم سمح لأتباعه بالإغارة على أطراف بلاد ابن أبي العلاء صاحب (أبين)، وبين لهم أن «ذلك جهاد لأهل المعاصي حتى يدخلوا في دين الله طوعاً أو كرها. (٦٤) هو كان من نتيحة ذلك ان ذاع صيته، وقوى أمره بين اهل المنطقة، وصار مسموع القول، وتوافد عليه الناس للدخول في دعوته وطاعته إما خوفاً من قوته المتزايدة، وإمّا رغبة في القتال للحصول على المغانم والمكاسب المادية. وخلال عامين من بدء الدعوة أصبح لابن الفضل نفوذ لايقل عن نفوذ صاحبه ابن حوشب، بسبب براعته في استمالة الناس إليه، واتباعه للاسلوب الذي رسمه له صاحب دعوة اليمن.

#### ب ـ السدور الحربي:

هناك اختلاف بين المؤرخين حول تاريخ بدء هذا الدور، فالمؤرخون اليمنيون (٦٥) عموماً يذكرون أن ابتداء الحركة الفاطمية في اليمن كان بعد سنة .٩٠٢/٥٢٩، على عكس ما أورده النعمان وغيره(٣٦) من انها ابتدأت سنة ٨٨١٥٢٦٨م. وربما كانت اشارة المؤرخين اليمنيين بهذا الخصوص تتعلق بانتشار الحركة الفاطمية على نطاق واسع بعد سنة ٢٩٠٠/ ٩٠٢م بحيث راحت تهدد وتستولي على عواصم البلاد اليمنية كصنعاء، والمذيخرة، وزبيد وغيرها؛ الأمر الذي لفت انتباه المؤرخين اليمنيين إليها باعتبارها خرجت عن نطاق المحلية، حيث اقتصرت بداياتها على بعض المناطق الجبلية النائية. على أننا نرجح مأأورده القاضي النعمان حول بدء الدور الحربي لهذه الحركة، لأنه أقرب زمنياً إلى الحوادث المذكورة من جهة، وينقل أخباره عن الثقات من أصحاب ابن حوشب من جهة أخرى. يقول القاضى النعمان أن ابن حوشب وابن الفضل «دحلا اليمن في أول سنة ثماني وستين وماثتين، فأقاما باليمن سنتين يدعوان مستترين، ثم ظهرت الدعوة باليمن سنة سبعين ومائتين»(٦٧) ويذكر في مكان آخر ابتداء دور الظهور، أو الدور الحربي، بانه كان بعد أن استأذن ابن حوشب الامام المستور الحسين بن احمد بذلك، فيقول: «وفشت الدعوة باليمن وظهر أمرها، واستأذن أبو القاسم في الحرب فأذن له، فابتنى حصناً بجبل لاعة وجيّش الجيوش وافتتح مدائن باليمن»(٦٨) وكان ابن حوشب قد أرسل كتباً إلى الامام الحسين

يخبره بنجاح دعوته في الدور الأول فَسُر الامام بذلك، وأرسل إليه بالبيعة لولده المهدي، ورد ابن حوشب على ذلك بإرسال هدايا وطرائف يمنية واموال جليلة أدخلت السرور على قلب الامام الحسين الذي دعا ولده المهدي وقال له: «هذا أول ثمرة أيامك وبركة دولتك» (٦٩)

## ١ ـ نشاط ابن حوشب الحربي:

يُلاحظ ان المعلومات المتوفرة لدينا عن نشاط الحركة الفاطمية في اليمن خلال العشرين عاماً الأولى من هذا الدور قليلة نسبياً، فبعد أن إستقر في حصن عبر محرم في عدن لاعه، وضَمِن ولاء السكان له، أخذ ابن حوشب زمام المبادرة في الهجوم على المناطق المجاورة. وقد ساعده في ذلك جو الفرقة والتناحر السياسي القائم بين مختلف الأمراء والرؤساء القبليين وزعماء العشائر، وهو الجو الذي اتصفت به اليمن في هذه الفترة من الزمن. وأول مكان هاجمه كان جبل الجميمة فاستولى عليه ثم تهيأ لمهاجمة جبل مسور الذي فيه حصن فاير التابع للحوالي أمير صنعاء. ونظراً لمناعة المكان وشدة تحصينه فإن ابن حوشب قام بمكاتبة عشرين رجلاً من أصحاب مأمور الحصن الذين فتحوا له باب الحصن ليلاً، ودخله مع اتباعه، وأعطى الأمان لصاحبه.

ولما أخبره العامل بأن معه مالاً للسلطان قال له ابن حوشب: «لسنا ممن يرغب في مال السلطان وما طلعت هذ الجبل لأخذ اموال الناس وإنما طلعت لإصلاح الاسلام والمسلمين، خذ مالك فأده إليه»(٧٠)

وقد وجد ابن حوشب في هذا المكان موضعاً استراتيجياً يمكن أن يكون قاعدة لدعوته ومنطلقاً للحملات الآخرى باتجاه المناطق المجاورة. ولذلك أظهر اهتماماً حاصاً بإعادة تحصينه، وبناء ماتهدم من أسواره، وبنى فيه دار الأمرة وسماها بيت ريب(٧١). عندئل شعر الأمراء لمحليون بخطر ابن حوشب المتزايد، فتناسوا خلافاتهم ووحدوا أمرهم تجاهه، وشجعهم في ذلك أمير صنعاء الحوالي، وشنوا على ابن حوشب حرباً ضارية ولكنها لم تسفر عن شيء يذكر لأن اتفاقهم لم يدم طويلاً، ولأن ابن حوشب وانصاره كانوا «يحاربون تنفيذاً لمدئهم

ونصرة لاقامة دولة أهل بيت النبي، وكانت هناك رأس مفكرة تقودهم من نصر إلى نصر»(٧٢)

ثم عاد ابن حوشب إلى اتخاذ زمام المبادرة مرة أخرى، فهاجم من حوله من القبائل والعشائر وقتل رجالهم وأخذ أموالهم واستولى على بلادهم، والتفت بعد ذلك إلى بني شاور فأذعنوا له. وسار إلى شبام وكوكبان فاستولى عليهما وعلى جميع مغرب اليمن (٧٣) واستحق ابن حوشب بعد هذه الفتوحات الحجليلة وإعلاء شأن الحركة الفاطمية في اليمن، وإخضاع الكثير من مناطق تلك البلاد لسلطان الدعوة، ومن ثم لسلطان الامام الاسماعيلي، استحق لقب المنصور باليمن الذي لقبه إيّاه الامام المستور الحسين بن احمد، (٧٤) وأصبح ذا مكانة عالية عند الامام بحيث كلّفه بتدريب الدعاة وإرسالهم إلى المناطق المختلفة. فكان أن أرسل أب عبد الله الشيعي الصنعائي داعياً إلى المغرب (افريقية) منة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان، وقد أوصاه قبيل سفره قائلاً: «إن أرض كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان، وقد أرسل قبل ذلك ابن اخيه، الهيثم، إلى السند للدعوة للامام المستور هناك سنة ٢٠٨٠ه (٢٧) وكان

ثم بدأ ابن حوشب باستعمال الطبول والرابات، فكان معه ثلاثون طبلاً «إذا ضربت سمعت إلى المواضع البعيدة من المغرب» (٧٧) وانضوى النساس تحست لوائه ودخل كثير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة طائعين او كارهين، وقويت في أرض اليمن دعوته وعلت كلمته (٧٨). وحققت الحركة الفاطمية في هذه المرحلة نجاحاً مطلقاً. وكان ابن حوشب يذكر الناس، في الوقت نفسه، بأن انتصاراته وفتوحاته لم تتم إلا لكونه داعية المهدي، وفي ذلك يقول: «والله ما أخلت هذا الأمر بمالي ولا بكثرة رجالي، وإنما أنا داعي المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم» (٩٩). كا نسب القاضي النعمان إلى ابن حوشب فتح صنعاء والاستيلاء عليها فقال: «وملك صنعاء واحرج بني يعفر منها، وفرق الدعاة في نواحي اليمن وإلى سائر البلدان: إلى اليمامة والبحرين والسند والهند وناحية مصر والمغرب»(٨٠)

بعد ذلك لانجد في المراجع من أخبار ابن حوشب شيئاً آخر نضيفه سوى قصة خلافه مع مساعده ابن الفضل على ما سنرى في الفصل التالي. فالحمادي اليماني يقول: شم أن المنصور أقام في مسور إلى أن جرى بينه وبين على بن الفضل الجدني اختلاف ومحاربة...وكان موت المنصور...سنة اثنتين وثلاثمائة وولي الأمر من بعده عبد الله بن عباس الشاوري» (٨١). غير أن مما لاشك فيه هو أن ابن حوشب تابع اشرافه وتنظيمه لأمور الدعوة في اليمن خلال هذه الفترة التي امتدت حتى أوائل القرن الرابع المجري، حيث كان على اتصال دائم مع الامام الاسماعيلي في سلمية ثم في المغرب، يتلقى منه التوجهات والارشادات. وكان ابن الفضل يستشيره أيضاً ويظهر له الطاعة، وربما كان ذلك مداهنة منه ورباء لأخفاء ما أضمره في صدره من سوء لابن حوشب وللحركة الفاطمية عموماً.

#### ٢ ـ نشاط ابن الغضل الحربي:

اما فيما يتعلق بنشاط علي بن الفضل في هذ الدور، فقد ذكرنا أنه استقر في سرو يافع، واستمال الناس إلى جانبه بفضل ما أظهره من تقوى وورع وتدين شديد، فأخذ عليهم العهود، وأنهبهم أطراف بلاد ابن أبي العلاء، سلطان لحج وابين «بحجة أن في ذلك جهاد لأهل المعاصي.. ووجد اتباعه في هذا العمل فرصة لجمع الثروة فاندفعوا في صفوفه لتحقيق أغراضه» (٨٢) ثم أنه استغل خلافاً بين أبن أبي العلاء وواليه على أين، جه مر بن ابراهيم المناخي، فاتفق مع جعفر على محاربة ابن ابي العلاء على أن يقتسما ما يكسبانه من البلاد والأموال مناصفة بينهما، وقد أظهر ابن الفضل براعة عسكرية فائقة في هذه الحرب التي التهت بفوزه على ابن ابي العلاء، والتي كان من نتيجتها أن شاع ذكره وعظم شأنه، وانضمت قبائل مدحج وزبيد بأسرها إليه (٨٣)، وامتغل ابن الفضل الناس بأنه لايسعى إلى المال والجاه،

وإنما قصده خير الإسلام وصلاح المسلمين وأنصاف المظلومين ونشر العــدل. وكان له ذلك عندما بعث إليه جعفر المناخي يسأله ان يعطيه حصته من الغنائم وفقاً للاتفاق القائم بينهما. وقد أورد الحمادي اليماني الحادثة فقــال:

فجمع القرمطي [ويعني ابن الفضل الذي ينسبه إلى القرامطة] القبائل والعساكر ولقي السفير في أعظم زي من العدة والعدد، فلما عرفه السفير بما جاء به جمع العساكر وقال: إن جعفراً أرسل إلى لما بيني وبينه من العهد بقسمة ماغنمت، وقد أحضرتكم شهوداً على تسليمه إليه لأني لا رغبة لي في المال، إنما قمت لنصرة الاسلام فشكروه إليه على ذلك. ثم أحضر المال فقسمه شطرين وسلم إلى السفير وقال: انصرف إلى صاحبك ليلتك وقل له يستعد لحربي، وكتب معه كتاباً إليه يذكر فيه أنه بلغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين وأخذ أموال الناس، وانا قمت لأميت المظالم وأرد الحق إلى أهله، فإن أنت اردت تمام ماييني وبينك، فرد الظلامات إلى أهلها، وأدفع لأهل دلال ماقطعت من أيديهم، وذلك لأن جعفراً قطع أيدي ثلثمائة رجل من أهل دلال على حجر بالمذيخرة...(١٤٥)

ونفّذ ابن الفضل تهديده للمناخي في العام التالي، وانتصر عليه بعد حروب مريرة انتهت بقتل جعفر ودخول ابن الفضل المذيخرة، عاصمة المخلاف المنسوب إلى جعفر المناخي. وقد وجدها مكاناً مناسباً لأن تكون دار ملكه، (٨٥) تماماً كا وجد ابن حوشب في مسور مكاناً مناسباً لتصبح دار ملكه بعد عدن لاعة. وقد ذُكر ان هذه الحرب قامت في سنة ١٩٦٥/٣٩٩م، (٩٦) وقيسل وقد (٨٧).

وقويت عزيمة ابن الفضل بهذا الفتح الجليل، فبعث بالعساكر إلى المناطق المجاورة، فاحتلت مخلاف جعفو، والجند بأكملها، ودخلت جيوشه منكث وذمار من بلاد يحصب فخربتها، ودانت لسلطته المنطقة بأسرها (٨٨).

وياخضاع المذيخرة وقتل واليها المناحي، واخضاع معظم المناطق اليمنية الجنوبية والجنوبية الغربية والوسطى، تطلع ابن الفضل الى الاستبلاء على صنعاء، أكبر وأهم مدن اليمن ومعقل آل يعفر، أعداء الدعوة. وقد وجد ابن الفضل في نفسه وفي جيشه القدرة والقوة التي تمكنه من تحقيق هذ الهدف. فأسرع بتنظيم جيشه واعداده،

وسلك طريق اليمن الأعلى، واستولى في طريقه على حصن هران التابع للسافعي صاحب ذمار، وانضم إليه الوالي ومعظم السكان، ودخلوا في مذهبه(٨٩). ثم وصل ذمار فوجد أن صاحبها هجرها وسار إلى صنعاء، فلحقه ابن الفضل بجيش يقدر بأربعين ألفا، ولما وصل مشارف صنعاء كان صاحبها أسعد بن أبي يعفر بانتظاره. غير أن مقاومة ابن ابي يعفر لم تنفع فانهزم أمام حيش ابن الفضل الذي دخل صنعاء ليلاً بمعاملة ملهب الشهابي. واستباح ابن الفضل المدينة، وخرج أميرها منهزماً إلى شبام، ولكن رجال ابن حوشب تصدوا له، فارتد إلى بلاد الدعام ومعه أهله وأثقاله، وذلك أواخر سنة ٩٠٥/٥٢٩٣م.(٩٠) وبفتح صنعاء أصبح موقف ابن الفضل قوياً جداً، ولم يبق له سوى فتح زبيد ليقضى على اعداء الحركة الفاطمية هناك، وليكمل إخضاع اليمن لهذه الحركة. وفي هذه السنة، ۲۹۲ه/۹۰۵م، ورد كتاب من صنعاء إلى بغداد حول انتشار الحركة الفاطمية في اليمن، وعلم خلفاء بني العباس بما يجري في تلك الانحاء، وبأن صاحب الدعوة تغلّب على سائر مدن اليمن. (٩١) وهي اول اشارة يوردها الطبري بخصوص الحركة الفاطمية في اليمن. وقبل خروج ابن الفضل من صنعاء لاستكمال فتوحاته، التقى صاحبه، ابن حوشب، في عاصمة الديار اليمنية وقل جاء لتهنئته بما أحرزه من فتوحات وانتصارات ومكاسب عظيمة لحركة الفاطميين في اليمن.

وأورد الشرفي تفاصيل هذا اللقاء فقال:

ولما علم منصور بن حسن بدخول على بن الفضل صنعاء تجهز للمسير الهد، فوصل إليه وأقاما أياماً وابن الفضل يعظم منصوراً ويجلّه ويقول: إنما أنا سيف من سيوفك. وكان منصور بن حسن يهاب على بن الفضل ويخافه، ثم عزم على بن الفضل على نزول تهامة فنهاه منصور بن حسن وقال له: الصواب أن تقف بصنعاء وانا بشبام سنة حتى نصلح جميع ما استفتحناه، فلم يسعده...(٩٢)

وربما أصاب ابن الفضل بعض الغرور بعد استيلائه على صنعاء، فلم يستمع لنصيحة صاحب الدعوة بالتريث قليلاً وعدم الخوض في مخاطر جديدة قبل توطيد الأمر لنفسيهما في المناطق التي افتتحاها، فجمع جيشه وسار به متجهاً

نحو بلاد تهامة الساحلية. ولكن ما إن وصل بجيشه إلى المعابر الجبلية الضيقة والشديدة الوعورة والتي تصل مابين صنعاء وتهامة، حتى خرج عليه الناس وحاصروه وجيشه في الشعاب الوعرة، وأصبح في وضع حرج جداً، ولم ينقذه من هذه الضائقة سوى إسراع صاحبه ابن حوشب بجيشه إلى انقاذه، فعاد هو إلى صنعاء، وابن حوشب إلى شبام. (٩٣) ومع ذلك لم يدخل البأس إلى قلب ابن الفضل جرّاء هذه الحادثة، بل صمم على القضاء على آخر معاقل الحكم العباسي في اليمن المتمثل بحكم امراء بني زياد في زبيد، وكان اميرهم في ذلك الوقت أبو الجيش اسحق بن ابراهيم بن محمد الزيادي (٩٤).

سار ابن الفضل أواخر تلك السنة، ٣٩٥/٥٠٥م، باتجاه زبيد عبر طريق الكدرا، والتقى الزياديين خارج زبيد واستباحها، وقتل رجالها وسبى نسائها، وقتل واليها لبني العباس الذي فقدت بغداد بقتله أكبر ممثل لها في اليمن.(٩٥) وتمت بذلك سيطرة الحركة الفاطمية المطلقة على اليمن باستثناء منطقة صغيرة في الشمال حيث يقيم الامام الهادي الزيدي واتباعه. وتحقق حلم الامام الحسين بن احمد بإقامة دولة اسماعيلية تقيم الدعوة له ولولده المهدي في فترة قصيرة من الزمن. وأصبحت هذه الدولة محط أنظار اهل الدعوة والدعاة لأنهم اعتقدوا أنها المكان الذي سيظهر فيه الامام المهدي، وكاد الأمر ان يتم على هذا النحو لولا حدوث مالم يكن في الحسبان، ونعني بذلك انقلاب ابن الفضل على الدعوة وخروجه من مذاهب الاسلام، ومحاربته لابن حوشب، فهدم خلال سنوات قليلة ما بناه خلال ربع قرن من الزمان، فكان السبب المباشر الذي قضى على الحركة الفاطمية الأولى في اليمن.

## حواش الفصل النالت

- (۱) النعمان، افتتاح الدعوة، ص ۳۸ ادريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص ٣٦٠ وقال الجندي ينقل قول الامام لابن حوشب: يا أبا القاسم ان الدين والكعبة يمانية، والركن وكل امر يكون مبتدؤه من قبل اليمن فهو ثابت لثبوت نجمه السلوك، ص ١٤٠ الحمادي، كشف اسرار الباطنية، ص ٢٢٠
  - (٢) نشوان الحميري، الحور العين، ص١٩٨,
- (٣) النعمان، افتتاح الدعوة، ص٣٨؛ ادريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص ٦٣٠ ٦٣١.
  - (٤) المصدران السابقان، ص ٣٨ ٣٩؛ ج،٤ ص,٦٣١
- (٥) ابن خلدون، العبر، ج،٣ قسم،٣ ص١٧٦٠ ابن الأثير، الكامل، ج،٨ ص ٢٠٦٠ ابن الأثير، الكامل، ج،٨ ص ٣٠٠
- (٦) الحمادي، كشف، ص٢١؛ وأنظر الجندي، السلوك، ص١٣٩ وجيشان قرية من مريس قرب قعطبة شمالي لحج وغربي بلاد يافع معجم الاماكن الملحق بكتاب ابن سمره، طبقات فقهاء اليمن، ص ١٣١١ الهمداني، صفة، صدر١٠٢
- (٧) العبدلي، هدية الزمن، ص ٢٥٠ وينقل عن مخطوط للديبع الزبيدي يسمى قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون، وانظر: نشوان، الحور العين، ص ١٩٨٠ العصامي، سمط النجوم، ج٣٠ ص ٤١٠ وخنفر من مخلاف أين وقاعدتها وتقع قرب عدن. معجم الأماكن في طبقات فقهاء اليمن، ص ٣١٤ ياقوت، معجم، ج٢٠ ص ٣٩٤ الخزرجي، العسجد في زكار، احبار القرامطة ص ٢٨٤ .
  - (٨) الهمداني، الصليحيون، ص٣٠٠؛ غالب،أعلام، ص ٣٨٦,

- (٩) ابن خلدون، العبر، ج،٣ قسم،٣ ص،٧٦٠ وج١٤قسم،١ ص،٢٥ المقريزي، المقريزي، الخطيط، ج،٢ ص ،١٦٠
- (١٠) تنظر مثلاً: النعمان، افتتاح الدعوة، ص٣٩؛ ادريس، عيون الاخبار ج،٤ ص٣٦، انظر مثلاً: النعمادي، كشف، ص٢١؛ الجندي، السلوك، ص١٣٩؛ الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ١٨٤ يحيى، غاية الاماني، قسم،١ ص١٩١؛ ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص ٢٨٠ الخزرجي في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤١٨ ومابعدها؛ Daftary, The Ismailis, P.118
- (١١) النعمان، افتتاح الدعوة، ص٣٩ ١٤٠ ونقلها ادريس، عيون الأخبار ج،٤ ص ٦٣١ ٦٣٢،
  - (۱۲) الحمادي، كشف، ۲۱ ۲۲٫
- (١٣) الجندي، السلوك، ص ١٣٩ ~ ١٤٠؛ الخزرجي في زكار، أخبار القرامطة، الفصل السادس.
- (١٤) الخزرجي، العسجد، في زكار، أخبار القرامطة، الفصل السادس، ومحمد الحبيب هو الامام الذي التقى ابن حوشب وابن الفضل وأرسلهما إلى اليمن للدعوة له ولولده المهدي، وقد رأينا ان أسمه الحقيقي هو الحسن بن أحمد.
- (١٥) ابن خلدون، العبر، ج،٤ قسم،١ ص١٥، وأخد حسن ابراهيم حسن ١٩٥٠ ابن خلدون، العبر، ج،٢ ص،٢٧٢ وعبيد الله المهدي، ص,٧٢
- (١٦) يحيى، غاية الأماني، قسم، ١ ص١٩١ ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص٢٩ ١٩٩ وكلاهما ينقل عن صاحب بهجة الزمن؛ الواسعي، تاريخ اليمن، ص٢٢؛ العبدلي، هدية الزمن، ص٢٥؛ وينقل عن الديبع الزبيدي في قرة العيون العبدلي، للآلي؛ ج،٢ ورقة ٨٤؛ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة ص الشرقي، للآلي؛ ج،٢ ورقة ٨٤؛ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة ص
- العصامي، سمط النجوم، ج،٣ ص،٤١٠ والذي يرى ابتداء أمر الدعوة على يد ابن الفضل سنة ٢٩٠، بينما يذهب عبد العزيز الدوري إلى القول أن ابتداء

الدعوة كان في ٢٦٦ه، العصر العباسي المتأخر، ص١٦٣٠ وقال العرشي بأنها كانت في ٢٢٧ه، بلوغ المرام، ص٢٢٠

(۱۷) الدواداري، الدرة المضية، ص,٦٣

(١٨) النعمان، إفتتاح الدعوة، إدريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص,٦٣٢

(١٩) أورد الحمادي هذه الرواية بهذا الترتيب ولكنه جعل الامام، ويسميه ميموناً، الشخص الذي استمال ابن الفضل بمعاونة ولده عبيد، وأضاف بأن الامام قال لابن الفضل بعد أخذ العهد عليه: الحمد لله الذي رزقني رجلاً نحريراً مثلك استعين به على أمري وأكشف له مكنون سري، ثم كشف له أمر مذهبه. كشف، ص٢٢؛ ونقلها الجندي، السلوك، ص ١٣٩،

(۲۰) النعمان، افتتاح الدعوة، ص,۳۸

(۱۲) تامر، تاریخ الاسماعیلیة، ج،۱ ص,۲۷۲

(۲۲) الحمادي، كشف، ص,۲۲

(۲۳) المصدر ذاته، ص,۲۳

(٢٤) النعمان، افتتاح الدعوة، ص،٤١ أدريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص،٦٣٣

(٢٥) المصدران السابقان.

(٢٦) المصدران السابقان.

(۲۷) الجندي، السلوك، ص،١٤٠

(٢٨) النعمان، افتتاح الدعوة، ٤٢؟ أدريس، عيون الاخبار، ج،٤ ص٥٦٣؟ وذكر الجندي أن الامام أوصى ابن الفضل بقوله: الله الله أوصيك بصاحبك خيراً وقرّه وأعرف حقه ولاتخرج عن امره فإنه أعرف منك ومني فإن عصبته لم ترشد السلوك، ص١٤١؟ وانظر غالب، أعلام، ص ٢٣٤؛ الخزرجي، في أخبار القرامطة، ص ٤١٥؟

(٢٩) النعمان، افتتاح الدعوة، ص٤١ - ٤٢٠ ويذكر افتتاحية الكتاب وهي: بسم الله الرحمن الرحبم، من أب المسلمين وأمير المؤمنين ووارث الوارثين وسماء الطارقين وشمس الناظرين وقمر المستضيئين وقبلة المصلين وأمان الخائفين وقاتل أبليس اللعين، وركن الاسلام وعلم الاعلام وقلم الأقلام ويوم الأيام ونور التمام، رسالة عبد مسكين يعمل في البحر منذ سنين لعل سفينه تنجو من الغرق فينجو من ينجو فيها من العطب.

وذكر الهمداني قول الامام لابن حوشب: اجمع المال والرجال، والزم الصوم والصلاة والتقشف، واعمل بالظاهر ولاتظهر الباطن، وقل لكل شيء باطن وان ورد عليك مالا تعلمه فقل لهذا من يعلمه وليس هذا وقت ذكره.

الصليحيون، ص٣٦؛ وانظر تامر، القرامطة، ص١٤٢ وتاريخ الاسماعيلية، ج١٠ ص ٢٣٤، ص ٢٧٢ - ٢٧٢

(٣٠) النعمان، افتتاح الدعوة، ص ٤٢، وأورد الحمادي ذلك بشيء من التصرف مضيفاً شطراً آخر هو: تدرك ما أمّلته من أمر. كشف، ص ٢٣ (٣١) المصدران السابقان، ص ٤٦ - ٤٣، (٣١ وذكرا أن سبب اعترال الحوالي للحكم هو أنه ذكر له ان داعية المهدي سيظهر في هذه السنة وسيغلبه ويخلعه عن ملكه؛ وانظر المقريزي، اتعاظ الحنفاء، ص ٢٨٠

(٣٣) النعمان، افتتاح المدعوة، ص ٤٤؛ المقريزي، الخطط، ج،٢ ص،١٦٠ اتعاظ، ص,٣٨ وذهب آخرون إلى أن دخولهما اليمن كان سنة ،٢٩٠ او ١٩١٥ / ٥٢٩١ م، ومن هولاء يحيى، غاية الاماني، ج،١ ص١٩١؛ العصامي، سمط النجوم، ج،٣ ص ٤١٠؛ العبدلي، هدية الزمن، ص ٣٥٠

(٣٣) غلافقة بلدة على ساحل البحر الأحمر وكانت بندراً لمدينة زبيد. أنظر الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٢٠٥

(٣٤) عدن لاعة: قرية بقرب صنعاء، الهمداني، صفة، ص,٦٩

(٣٥) الجند: بلدة مشهورة تقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء وهي من أرض السكاسك، وكانت مركز عمل تهامة اليمانية، الهمداني، صفة، ص,٥٤

(٣٦) يذكر الجندي أن أبن حوشب أخبر بموضع عدن لاعة وقيل له أنها. بجهة حجة، والتقى بعض اهلها التجار في عدن أبين. السلوك، ص،١٤١

(٣٧) عدن أين: مدينة على الساحل الجنوبي لليمن؛ وهي ميناء هام للتجارة على المحيط الهندي، الهمداني، صفة، ص٥٠٠ ياقوت، معجم البلدان، ج،٤ ص٠٩٠٨

(٣٨) ابن الأثير، الكامل، ج،٨ ص٠٣؛ وذكر ادريس حول ذلك:

بينما كان ابن حوشب يسير في مخلاف بتي طريف من ناحية صعدة، انقطعت نعله في منطقة تدعى رأس نفيل عجيب فمال إلى صخرة وجلس عليها ليجلح نعله، فأقبل اليه شيخ فقال: ممن الشيخ؟ فقال: رجل غريب. فقال له: أعندك علم من المهدي؟ فقال له المنصور: ومن المهدي أيها الشيخ؟ فقال الشيخ: إنه مأثور عندنا أن داعي المهدي تنقطع نعله فيقف على هذه الصخرة ليصلحها، فقال له المنصور: كلام الناس كثير.

قال: ولم أجد فيه انتباهاً. وسار المنصور حتى دخمل صنعاء.

عيون الاخبار (تح . غالب)، ج،٥ ص ٣٢ - ٣٣٠ .

(٣٩) النعمان، افتتاح الدعوة، ص٤٤٠ وأورد الحمادي هذا الخبر ولكنه لم يُشر إلى خبر ابن خليع مع ابن أبي يعفر. كشف، ص ٢٥٠

(٤٠) جيشان: من مدن اليمن، وتقع شمال لحج وغرب بلاد يافع، الهمداني صفة، ص ١٠٠٢،

(٤١) قال عنها الحمادي ناحية باليمن أرضها جبلية كشف، ص,٢٨

(٤٢) المصدر ذاته، ص ٢٨,

(٤٣) أنظر أعلاه حاشية رقم (٢٩).

- (٤٤) حسين، طائفة الاسماعيلية، ص١٣١٠
- (٤٥) الشهرستاني، الملل والنحل، ج،٢ ص,٢٨
  - (٤٦) حسين، طائفة الاسماعيلية، ص,٣٣٦
  - (٤٧) الحمادي، كشف، ص ١١ ١٥٠
- (٤٨) ربما كان التأليف والكتابة أسلوباً آخر من الأساليب التي أتبعها ابن حوشب في سبيل نشر دعوته، والتبشير بقرب ظهور المهدي من آل رسول الله. وهذا الأفترض مبني على وجود فصل من كتاب الرشد والهدية المنسوب إلى ابن حوشب. وحتى إذا صح هذا الافتراض فإننا لانستطيع تحديد الفترة أو الدور الذي تم فيه تأليف هذا الكتاب وإن كان مضمونه يشير إلى أنه لايمكن أن يكون قد كتب بعد ظهور محمد المهدي في المغرب سنة لايمكن أن نكون قد كتب بعد ظهور محمد المهدي في المغرب سنة نشر محمد كامل حسين النص العربي لهذا الفصل في: Collectanea, 1948 في Vol. 1PP. 189 213
  - ونشره ايفانوف بعد ترجمته إلى الانكليزية في كتابه. Studies in Early

    Persian Ismailism , PP. 32 59
- (٤٩) يحيى، غية الاماني، قسم، ١ ص١٩٢؛ ابن المؤيد، أبناء الزمن، ص ،٣٩
  - (٥٠) الحمادي كشف، ص،٢٥ الجندي، السلوك، ص,١٤
- (١٥) ابن حلدون، العبر/ ج،٣ ق،٣ ص ٢٠٠٠ المقريزي، اتعاظ، ص ٢٨٠ ويقول: دعو للرضي من آل محمد. أما نشوان الحميدي فيقول أن ابن حوشب شهر السيف بعد وصوله إلى عدن لاعة، الحور العين، ص ١٩٨٨ ونقل الشرفي ذلك عنه في اللآلي، ج،٢ ورقة ٧٤,
  - (٥٢) الحمادي، كشف، ص،٢٥
  - (٥٣) الجندي، السلوك، ص (١٤١

- (٥٤) الحمادي، كشف، ص ٢٥؛ وذكر الجندي أن حصن عبر محرم كان لقوم يعرفون بيني الفدعا، السلوك، ص ١٤٢، ونقل الهمداني عن عيون الاخبار أن ابن حوشب استعان بألف دينار، أعانه بها خمسة من أصحابه، في بناء الحصن، وأنه سكنه مع خمسين رجلاً من وجوه أهل دعوته. الصليحيون، ص ٣٣,
  - Daftary, The Ismailis, P.118 (00)
    - (٥٦) الهمداني، الصليحيون، ص ٢٤٠
      - (٥٧) الحمادي، كشف، ص ٢٦,
- (٥٨) المصدر ذاته، ص٢٦؛ وذكر محمود أن استيلاء بن حوشب على الحصن قد تم بالاتفاق مع بني العرجي وأنه لم يحارب أحداً، لأن ذلك لايتفق مع سياسة عدم التعدي على حقوق الغير التي كا يتبعها في الدور السلمي، تاريخ اليمن، ص٣٥٠،
  - Daftary, The Ismailis, P118 (09)
- (٦٠) ذكر بن المؤيد ان ابن الفضل نزل سرويافع لأنه وجد أهلها جهال رعاع لايعرفون الحقائق بل يتبعون كل ناعق.. أنباء الزمن، ص ، ٤٠ وانظر: يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص١٩؟ الحزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص،١٩
- (٦١) الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ١٨٥ الخزرجي، في زكار أحبار، ص,٢١٩
- (٦٢) الحمادي، كشف، ص٢٨؛ أنظر أيضاً: الجندي، السلوك، ص١٤٦ الشرفي، اللآلي، ج،٢ ولاقة ٨٥؛ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص١٩١؛ أبن المؤيد، أنباء الزمن، ص٤٠؛ العرشي، بلوغ المرام، ص٢٢؛ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص٤١٤ حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص٤٠٤؛ الهمداني، الصليحيون، ص ٣٣٠

25

- (٦٣) الجندي، السلوك، ص١٤٣؛ الخزرجي، في زكار، أحبار القرامطة، ص١٩٠٤.
- (٦٤) الحمادي، كشف، ص٢٨؛ وأنظر العبدلي، هدية الزمن، ص٥٣، الخزرجي، في زكار، أخبر القرامطة، ص ٤١٩،
- (٦٥) من هؤلاء: يحيى، غاية الأماني، ق،١ ص ١٩١؛ ابن لمؤيد، أنباء الزمن، ص ٢٦؛ ابن سمرة، طبقات، ص٧٥؛ الواسعي، تــاريــخ اليمــن، ص ٢٢؛ الخررجي، في زكار، أحبار القرامطة، ص ٤٢٠،
- (٦٦) النعمان، افتتاح الدعوة، ص،٤٤ المقريزي، الخطط، ج،٢ ص،١٦٠ اتعاظ ص،٦٦)
  - (۲۷) لنعمان، افتتاح، ص,٤٤
    - (٦٨) المصدر ذاته، ص (٦٨)
- (٦٩) المصدر ذاته، وذكر الحمادي والجندي أن إرسال الهدايا إلى الامام والد المهدي كان في سنة ، ٢٠/٥٢٩م، كشف، ص ٢٨؛ لسلوك، ص ، ١٤٢٠ بينما يوافق الشرفي النعمان بأن ذلك تم سنة ، ٢٧ه/٨٨٨م، وينقل ذلك عن الخررجي، للآلي، ج،٢ ورقة ه٨؛ سرور النفوذ الفاطمي، ص ٢٠؛
- (٧٠) الحمادي، كشف، ص٢٦؛ وأنظر الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٥٨٥ الهمداني، الصليحيون، ص٢٤؛ محمود، تاريخ اليمن، ص١٣٧
- (٧١) المصدر ذاته، ص،٢٦ وذكر أن ابن حوشب بني قصراً سماه دار التحية فعند ذلك أحل ماحرم الله... كشف، ص,٢٧ انظر أيضاً الشرفي، اللآلي، حمند ذلك أحل ماحرم الله... كشف، ص,٢١٤ حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص ٢١٤٣ حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص ٤٠٤٠
- (۷۲) الهمداني، الصليحيون، ص٣٤ ٣٥؛ محمود، تاريخ اليمن، ص١٣٧؛ تامر، القرامطة، ص١٤٣،

- (٧٣) بن المؤيد، بناء الزمن، ص ٣٩؛ يحيى، غاية الأماني، ق١ ص١٩٢؛ الحمادي، كشف، ص٧٢؛ الهمدائي، الصليحيون، ص ٣٥،
- (٧٤) غالب، أعلام، ص٢٣٨؛ ونظر، النعمان، افتتاح، ص٢٣١؛ الهمداني، الصليحيون، ص٢٥٥ حسن، الدولة الفاطمية، ص ٤٠٤، وقال هو منصور اليمن.
- (٧٥) يقول حسن ابراهيم حسن أن ابن حوشب اصبح ذا مكانة عالية لدى الامام بحيث كلفه بتدريب الداعي ابو عبد الله الشيعي الصنعائي قبل إرسال الأخير إلى المغرب سنة ١٩١/٥٢٧٨م؛ إذ لما اتصل بابن حوشب نبأ موت ابي سفيان داعي الاسماعيلية في بلاد المغرب عهد إلى أبي عبد الله الشيعي القيام بالدعوة إلى هذا المذهب، وقال له: أن أرض كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان، وقد ماتا وليس لها غيرك، فبادر فإنها موطأة محمدة لك. الدولة الفاطمية، ص ٤٤؛ سرور، النفوذ الفاطمي، ص ٢٠٠

#### Daftary, The Ismailis, P01180 (VT)

- (۷۷) الحمادي، كشف، ص٢٦؛ الجندي، السلوك، ص١٤٢،
  - (٧٨) تامر، القرامطة، ص: ١٤٣
  - (۷۹) الحمادي، كشف، ص,۲٦
- (۸۰) النعمان، افتتاح، ص ٤٧؛ وانظر، المقریزي، اتعاظ، ص٦٨؛ ابن خلدون، العبر، ج،٤ ق،١ ص٦٢،
  - (۸۱) الحمادي، كشف، ص,۲۸
- (۸۲) تامر، القرامطة، ص۱٤٣؛ انظر أيضاً الحمادي، كشف، ص١٢٨ الخزرجي، في زكار، أخبار، ص١٤٩؛ الهمداني، الصليحيون، ص٣٥؛ محمود، تاريخ اليمن، ص ٣٦، تامر، القرامطة، ص١٤٣؛ محمود، تاريخ اليمن، ص ٣٦،

- (٨٤) الحمادي، كشف، ص٢٩؛ وانظر؛ ابن المؤيد، أبناء لزمن، ص ٤٠ ١٤؛ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص ١٩٩؛ الخررجي، في زكار، أخبار، ص ٤٠ الحررجي، في زكار، أخبار، ص ٤٠ العبدلي، هدية الزمن، ص٣٥؛ الممداني، الصليحيون، ص ٣٦؛ محمود، تاريخ اليمن، ص ١٣٩،
  - (٨٥) الحمادي، كشف، ص٢٩ ـ ٣٠؛ الجندي، السلوك، ص١٤٣؛ ابن المؤيد، أبناء الزمن، ص ١٤٣ ابن سمرة، طبقات، ص ٧٦،
  - (٨٦) وقال بذلك كل من: الهمداني، الصليحيون، ص٣٦؛ محمود، تاريخ اليمن، ص ١٢٣٩؛ تامر، القرامطة، ص ١٤٣،
- (۸۷) ومن القائلين بذلك: ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص٤٣؛ يحيى، غاية الاماني، قد، ١ ص ١٩٥، الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ وأغرب عمارة اليمن فقال ان استيلاء على بن الفضل على المذيخرة كان في سنة ٥٩٥، ١٥٩٥م وهذا مخالف للواقع لأن بن الفضل توفي سنة ٣٠٥/٥١٥م. والمرجح أنه استولى عليها سنة ٢٩٢ه/٥٩م. لأنه هاجم صنعاء في السنة التالية لاحتلاله للمذيخرة.
  - (٨٨) الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ،٨٦
- (٨٩) الجندي، السلوك، ص ١٤٤؛ الحمادي، كشف، ص ١٣٢ الخزرجي، في زكار، أخبار، ص ٤٢١،
- (٩٠) ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص٤٤؛ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص ١٩٦١ ويذكر الجندي أن دخول ابن الفضل لصنعاء كان سنة ١٩٩٥/ ١٩٩١ السلوك، ص ١٤٤، والحقيقة أن ابن الفضل دخل صنعاء مرتين، كما سنرى، الأولى كانت سنة ١٩٢٥/٥٠٩م، ولكنه لم يسيطر عليها بشكل فعلي إلا عندما دخلها للمرة الثانية ٢٩٩٥/ ١٩٩٠.
  - (٩١) الطبري، تريخ الامم، ج،١١ ص ٣٩٤,
- (۹۲) الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ،٨٦ وانظر أيضاً الحمادي، كشف، ص ١٣٢ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص ١٩٧ ـ ،١٩٨

- (٩٣) الشرفي اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص،١٩٧
- (٩٤) المصدران السابقان، أنظر إيضاً: الجندي، السلوك، وذكر الحمادي ان صاحب زبيد هو لمظفر بن حاج، كشف، ص٣٢؛ وكلك الهمداني، الصليحيون، ص ٣٧، وأورد الطبري أن الخليفة العباسي عقد لمظفر حاج على اليمن في ٣ شوال من سنة ٢٩٢ه/٥٠٩م، وان الأخير بقي في ليمن حتى وفاته، تاريخ الأمم، ج٢١١، ص ٣٩٨،
- (٩٥) الهمداني، الصليحيون، ص٣٧؛ انظر أيضاً: الجندي، السلوك؛ ص ١٤٥؛ الحمادي، كشف، ص٣٣؛ يحيى، غاية الاماني، ق،١ ص١٩٨؛ ويقول هؤلاء أن ابن الفضل سبى أربعة آلاف عذراء أمر جنوده بذبحهن أثناء عودتهم إلى صنعاء قادمين من زبيد، لئلا يفتتن الجنود بهن، فيشغلونهم عن الجهاد.

# الفصل الرابع

# ثورة ابن الفضل علك اين حوشب ونهاية الحركة الفاطهية الأولك في اليمن

### ١. داوفع الثورة:

لاحظنا خلال دراستنا لانتشار الحركة الفاطمية في اليمن أنه كان هناك اتفاق كامل بين ابن حوشب، زعيم الحركة، ومساعده ابن الفضل؛ وأن الثاني أظهر كل احترام وتقدير لرئيس الدعوة خلال الدور السلمي والقسم الأول من الدور الحربي. وكان من نتيجة هذا التعاون والاتفاق ان خضع معظم اليمن لنفوذ الاسماعيلية بعد تحطيم سلطة الامراء المحليين المعادين للدعوة، وأصبح هذا القطر مؤهلاً لأن يكون مكان ظهور الامام المهدي الذي كان يقيم مستتراً في سلمية حتى اوائل التسعينات من القرن النالث الهجري. كا خدمت اليمن كقاعدة هامة لنشر الدعوة الاسماعيلية إلى مناطق مجاورة كاليمامة، وأخرى بعيدة أيضاً كالسند. (١)

وكان ابن حوشب، خلال ذلك، يهاب ابن الفضل ويخافه على نفسه لما أظهره من شجاعة وشهامة وإقدام في سبيل نشر الدعوة وقهر أعدائها ورفع لوائها. وعندما احتل ابن الفضل صنعاء، سرّ ابن حوشب بهذا الفتح وسار إليه حتى لاقاه في صنعاء «واجتمعا وفرح كل منهما لصاحبه»(٢) وحافظ ابن الفضل على هذه العلاقات الطيبة مع ابن حوشب طوال مايقرب العشرين عاماً او أكثر. ولكنه ما إن شعر بازدياد قوته ونفوذه بعد استيلائه على مدينتي المذيخرة وصنعاء، وهو ولكنه ما إن شعر بازدياد قوته ونفوذه بعد استيلائه على مدينتي المذيخرة وصنعاء، اليمني القحطاني الطموح، باظهار ما أضمره، وإعلان ما أخفاه في صدره من رغبة في التفرد بحكم اليمن والاستقلال عن كل تبعية داخلية(لابن حوشب) أو خارجية (للامام المهدي)، ولو أنه كان قد بايع للامام المستور الحسين بن أحمد خارجية (للامام المهدي)، ولو أنه كان قد بايع للامام المستور الحسين بن أحمد ولولده المهدي من بعده، وحقق ما وصل إليه بفضل قيامه بالأمر باسمه. وقد وادعاء النبوّة، وهي التهم التي اعتاد المؤرخون نسبتها إلى كل مخالف وخارج على النظام، وقد وردت هذه التهم في أبيات شعرية منسوبة إلى أحد شعراء ابن الفضل والتي قالها بعد احتلاله للمذيخرة ٢٩٥ه/ ٢٥ م، ومطلعها:

خذي الدف ياهذه والعبي وغني هزاريك ثم اطربي تولى نبي بني يعرب وهذا نبي بني يعرب لكل نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا النبي(٤)

وسنعمد الآن إلى استعراض الروايات الفاطمية وغير الفاطمية التي وردت في المصادر الأولية، وكذلك آراء المؤرخين المحدثين، من أجل تحديد الاسباب والدوافع التي كانت وراء انقلاب ابن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن، وخروجه على ابن حوشب ودعوته الاسماعيلية.

من الملاحظ أن الروايات الأسماعيلية ترى أن ثورة ابن الفضل على الدعوة قد حدثت بعد أن بدأ الامام المهدي، آخر أثمة دور الستر وأول أثمة دور الظهور والذي تولى مقاليد الامامة سنة ٢٨٩ه/ ٩٠١م، رحلته المشهودة من

سلمية في الشام إلى المغرب (افريقية) عبر فلسطين ومصر (٥). وتعمد هذه الروايات إلى الربط بين هذه الثورة وبين حادثة هرب الداعي فيروز (٦)، أحد كبار دعاة المهدي ومرافقه في رحلته، إلى اليمن عندما علم، وهو في مصر، أن الامام محمد المهدي ينوي التوجه إلى المغرب وليس إلى اليمن كما كان شائعاً في بداية الرحلة. فالقاضي النعمان يذكر أنه لمافشا خبر المهذي بسلمية قرر الرحيل، وسار مع ولده القائم حتى انتهى إلى مصر وأمل أن يقصد اليمن، وكان قد تقدم بعض دعاته فقصد اليمن قبله وفسد أمره وأتى إلى ابي القاسم صاحب دعوة اليمن فأراد أن يستزله فوجده ثابتاً على أمره فانصرف عنه إلى علي بن الفضل صاحبه وكان في ناحية من اليمن \_ فاستماله وأفسده (٧)

وجاء في سيرة الحاجب جعفر أن أصحاب المهدي، ومنهم الداعي فيروز، كانوا لايشكون في ان المهدي قد أزمع على الرحيل إلى اليمن عندما فشا خبره في سلمية، وكانوا على هذا الاعتقاد حتى صاروا إلى مصر. وهناك أظهر لهم الامام لمهدي أنه ينوي السير إلى المغرب، وعند ذلك تغيرت نية الداعي فيروز وخالف الامام وسار إلى اليمن ونزل على أبن حوشب ولم يخبره بحقيقة أمر مجيئه. ولما بعث الامام المهدي بكتاب إلى ابن حوشب يخبره فيه بأمر الداعي، قام هذا الداعي بالفرار إلى ابن الفضل حيث تمكن من استمالته وافساده. غير أن ابن حوشب تمكن من القضاء عليهما بعد قتال دام مدة طويلة. (٨)

أن ماورد في رواية الحاجب جعفر يناقض ما أورده القاضي النعمان. فالأخير يرى أن الامام المهدي كان يأمل في الذهاب إلى اليمن، غير أن خروج الداعي فيروز إليها وإفساد علي بن الفضل جعله يغير رأيه، ويغير بالتالي وجهة سفره ويحولها من اليمن إلى افريقية. أما الحاجب جعفر فيرى أن الامام المهدي جعل أصحابه يتوهمون أنه متوجه إلى اليمن حتى صاز إلى مصر. ولما أخبرهم هناك بأنه متوجه إلى المغرب تغيرت نية الداعي فيروز عليه، لسبب غير معروف، وخالفه وسار إلى اليمن حيث أفسد ابن الفضل وفتنه. ولكن من المحتمل أن يكون الامام المهدي قد عدل عن التوجه إلى اليمن بعد أن فشا خبر ذهابه إليها(٩)، وأن هرب الداعي فيروز قد تم والامام لا يزال في مصر. وعندما أراد

المهدي الخروج من مصر كان فيروز قد افسد ابن الفضل، فلم يعد لـ خيار سوى الذهاب إلى المغرب.

ورواية الداعي عماد الدين أدريس لاتختلف عن رواية الحاجب جعفر فهي تؤكد خروج فيروز من مصر إلى اليمن بعد أن

أحزنه مسير الامام إلى المغرب، واستبعد المسافة، فتخلف بمصر، وسار إلى اليمن، وكان الامام المهدي بالله عليه السلام يقول: عجبت لرجلين من شيعتنا أحدهما تغمّه مفارقتنا والآخر تغمّه صحبتنا.

ووصل فيروز إلى داعي اليمن أبي القاسم المنصور قدس الله روحه، فأحسن استقباله وأكرم مثواه لما كان يعرفه من محله عند الائمة عليهم السلام. ثم أن فيروز أراد أن يضله ويغويه، فوجد نيته في ولاء الأئمة عليهم السلام قوية، ونفسه تشعشع أنوارها مضيئة، فلما لم يجد فيه حيلة، توجه إلى على بن الفضل فوجد فيه مراده، واستفزههما الشيطان وصارا من أهل الضلال والطغيان، وخرجا عن جملة أهل الايمان فظفر منصور اليمن بفيروز فقتله، وحارب على بن الفضل...(١٠)

فالروايات الاسماعيلية اذن ترى في هرب الداعي فيروز من مصر إلى اليمن عاملاً رئيسياً في ثورة ابن الفضل الذي كان لديه الاستعداد النفسي للقيام بمثل هذا الفعل لدى أية بادرة تحريض أو تشجيع، ولكنها لاتشير إلى أية أسباب أخرى كانت وراء هذه الحركة. أما الروايات غير الاسماعيلية، فليس فيها إشارة واضحة إلى سبب معين لثورة ابن لفضل، فقد أورد يحيى ابن الحسين أنه

لما تمكن ابن فضل من صنعاء لم يحسن فيها صنعا، بل أظهر مذهبه الخبيث ودينه المشؤوم، وارتكب محظورات الشرع، وادعى النبوة، ورقى منبر جامع صنعاء فخطب خطبة منكرة صرّح فيها بعقيدته الكفرية، وحمد عليها من تابعه من تلك الفرق الغوية.(١١)

وذكر الحمادي أن ذلك كان قبل لقاء ابن الفضل لصاحبه ابن حوشب، وقيل أنه لما التقى به عاتبه ابن حوشب على ما أظهره ودعا إليه، ولكنه خادعه وجعل يكبره ويقول له: «إنما أنا سيف من أسيافك والمنصور يهابه ويخافه على نفسه لما يرى من شهامته وإقدامه» (١٢) من ذلك؛ يبدو أن ابن الفضل لم يخ جعلى الدعوة الاسماعيلية نهائياً خلال هذه الفترة، أي في سنة ١٩٠٦ه ٩٠ م، بل حافظ على ارتباطه بابن حوشب، وأن الأخير أنقذه من مأزق حرج عندما حوصر في شعاب جبال تهامه أواخر ذلك العام (١٣). واستمر ابن الفضل يخادع ابن حوشب حتى سنة ٩٩١ه/١١٩م (١٤)، وقيسل سنة ٩٩١ه/١٩٩م (١٥) ففي تلك السنة، وجد ابن الفضل نفسه يسيطر على معظم نواحي اليمن بعد أن استولى على صنعاء وزبيد وقتل الأضداد، فقام بتعطيل دعوة ابن حوشب وخلع طاعة المهدي الفاطمي الذي كان يدعو اليه، وكتب إلى ابن حوشب بللك. (١٦)

وقام الهمداني، وهو من المؤرخين المحدثين، باستعراض الروايات التي مر ذكرها أعلاه، وناقشها ورأى انه كان عند ابن الفضل نزعة استقلالية عندما نزل الداعي فيروز اليمن، وأن الأخير قوى لديه هذه النزعة، وأفسده وأخرجه من الدعوة (١٧). وكان ابن حوشب على علم أيضاً بهذه النزعة، وحاول أن يطوق نفوذ ابن الفضل ويحد منه، وبقي حذراً منه، (١٨) كما كتب إلى المهدي الفاطمي قبل حروجه من سلميه يخبره بانحراف ابن الفضل، فكان ذلك هو السبب الذي دفع الامام المهدي إلى تغيير وجهة رحلته إلى المغرب بدلاً من اليمن (١٩). ورأى الهمداني أيضاً أن المؤرخين بالغوا في نسبة إحلال المحارم وارتكاب الفواحش إلى ابن الفضل دونما الاتيان بأدلة تثبت ذلك وقال:

ولا نتصور أن المجتمع اليمني يقبل رياسة ابن الفضل لمدة عشرين سنة، بل أكثر، لو كان ارتكب في أواخر عهده ما نسب إليه من الفواحش طوال هذه المدة، وقد يجوز انه بالغ في يمنيته، وتطرف في قحطانيته حتى تعدى حدود الاسلام.(٢٠)

وأخذ عارف تامر بما جاء في المصادر الاسماعيلية بخصوص علاقة خروج الداعي فيروز إلى اليمن بانتقاض ابن الفضل، وأكد أنه لما فشل فيروز في اقناع ابن حوشب بما أراده، (٢١) سار إلى على بن الفضل فوجد لديه قبولاً. وأضاف بأن ابن حوشب حاول منع ابن الفضل وفيروز من تنفيذ ما أضمراه دون

جدوى، واضطر إلى إعلان الحرب عليهما. وذكر سبباً آخر دفع ابن الفضل إلى الثورة على ابن حوشب واعلان استقلاله، وهو إيثار الامام محمدا لمهدي لابن حوشب وتقديمه له على ابن الفضل، وتوجيهه الرسائل والاوامر إليه، الأمر الذي لم يرض ابن الفضل عنه، وانفت نفسه منه (٢٢). كما أشار إلى علاقة ابن الفضل بأبي سعيد الجنابي الذي كان يتزعم الحركة القرمطية في البحرين، والذي كان هو الآخر منشقاً على دعوة الامام محمد المهدي، وأنه كان على اتصال به. (٢٣)

وقد أكد كل من الأعظمي (٢٤) وحسن ابراهيم حسن (٢٥) أيضاً وجود علاقة بين هرب الداعي فيروز إلى اليمن وحروج على بن الفضل على ابن حوشب ودعوته، وأن هذه الثورة حدثت بعد وصول فيروز.

ورأى ف. دفتري أن ابن الفضل بدأ يظهر علامات عدم الولاء للمهدي ابتداءً من عام ٩٠٢/٥٢٩١م. وفي عام ٩٩٢٥/٩٩١م أعلن، بعد اعادة استيلائه على صنعاء للمرة الثانية، خلع بيعة المهدي علناً، وألغى الشريعة، وادعى أنه هو نفسه المهدي. وكان للداعي فيروز علاقة مباشرة بهذا الأمر.(٢٦)

في ضوء ماتقدم، يمكننا تقرير بعض الدوافع التي حدت بابن الفضل إلى المخروج على دعوة ابن حوشب واعلان استقلاله عن الحركة الفاطمية، وأولها يكمن في شخصية ابن الفضل نفسه. فمع أننا لانعرف الكثير عن حياته وأمور دولته، إلا أن الاعمال التي قام بها، والفتوحات التي حققها تدل على أنه كان شخصية بارزة، وقائداً بارعاً، وحاكم ناجحاً فخوراً بقحطانيته، حسب تعبير الهمداني.(٢٧) وهذا ما أكسبه احترام رئيس الدعوة في اليمن الذي كان يهابه ويخافه على نفسه لما يرى من شهامته واقدامه،(٢٨) ولم يعزله أو يطرده من الدعوة مع أنه كان يعلم بميوله الاستقلالية عندما اجتمعا في صنعاء(٢٩). كا أن قوة شخصية ابن الفضل تظهر في انه كان يوهم أصحابه إن ابن حوشب من جملة اتباعه وسيف من سيوفه. وكون أبن الفضل صاحب شخصيه فذه ويميني فخور" بقحطانيته، جعله يطمح إلى أن يصبح حاكم دولة مستقلة وليس مجرد حاكم صغير يتلقى الأوامر والتوجيهات من رئيس آخر.

ويتصل بهذا الدافع دافع آخر يتعلق بمركز ابن الفضل في الدعوة الاسماعيلية في اليمن. فالمعروف أن الامام المستور الحسين بن أحمد، والمهدي من بعده، كان قد بعثه مع ابن حوشب وجعله تابعاً للأخير. وكان الامام يتصل بابن حوشب ويخصه بالرسائل والأوامر التي كان يبلغها بدوره إلى ابن الفضل، وهذا مالم يعد ابن الفضل يقبل به وأنفت نفسه منه بعد ان أصبح سيد قسم كبير من بلاد اليمن.

والدافع الرئيس الثالث نستدل عليه بما أوردته المصادر اليمنية غير الاسماعيلية عن احتمال وجود علاقة بين ابن الفضل وأبي سعيد الجنابي، رئيس قرامطة البحرين، الذي كان منشقاً عن دعوة المهدي أيضاً. ففي الكتاب الذي بعث به ابن الفضل إلى ابن حوشب يطلب منه أن يدخل في طاعته، (٣٠) إشارة إلى حركة ابي سعيد الجنابي يظهر منها أنه إن لم يكن على اتصال بالجنابي، فإنه كان على علم بحركة القرامطة في الشام والعراق، ووجد فيها ما يشجعه على القيام بتحقيق آماله وطموحاته في الزعامة والاستقلال. وإغفال المصادر الاسماعيلية لهذه الاشارة لايقلل من أهيتها في كونها أحد الدوافع الهامة التي أسهمت في خروج ابن الفضل وانقسام الدعوة.

والدافع الأخير الذي نرى أنه أسهم في خروج ابن الفضل كان هرب أحد دعاة الامام محمد المهدي ـ فيروز ـ إلى اليمن بقصد إفساد الأمر هناك بعد تصميم المهدي على التوجه إلى المغرب بدلاً من اليمن. ومع أننا لم نستطع تعليل هذا الهرب إلا أنه كان بحد ذاته سبباً مباشراً لثورة ابن الفضل الذي كان لديه الاستعداد النفسي والعملي للقيام بالثورة واعلان الاستقلال. فقد وجد الداعي الهارب في ابن الفضل الشخص المناسب لاخراج اليمن عن طاعة المهدي، بعد أن فشل في إقناع ابن حوشب واستمالته. وما أن أسر لابن الفضل بما أراده حتى استجاب له وخلع طاعة المهدي وأعلن الاستقلال. وكان ذلك بدء انقسام الحركة الفاطمية في اليمن ونشوب الصراع بين رفاق الأمس، وبداية النهاية لهذه الدعوة.

#### ٢ ـ الصبراع بين ابن حوشب وابن الفضل:

نظراً لعدم وجود معلومات كافيه في مصادرنا الاسماعيلية حول هذا الجانب من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن، فإننا سنعتمد على ما اوردته المصادر الأخرى، والتي مال إلى الأخذ بها معظم المؤرخين المحدثين.(٣١) ونقول أنه ربما بدات ميول ابن الفضل الاستقلالية تظهر حوالي سنة ٢٩٢ه/٩، ٩م، بعد استيلائه على صنعاء لأول مرة.(٣٢) وبعد مجيء الداعي الهارب فيروز إلى اليمن وتشجيعه لابن الفضل على الخروج عن طاعة المهدي، وجد ابن الفضل الفرصة سائحة لتحقيق طموحه، خاصة وأنه أضحى سيد اليمن بلا منازع عندما دخل صنعاء للمرة الثانية سنة ٩٩٥ه/,٩١١ (٣٣) وحول هذا الأمر يقول الحمادي اليماني: هلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد مثل المناخي وجعفر بن الكرندي والرؤساء وطرد بني زياد وكانوا رؤساء مخلاف جعفر ولم يبق له ضد يناوئه عطل المنصور وخلع عبيد بن ميمون»(٣٤).

وكتب ابن الفضل إلى صاحب الدعوة، ابن حوشب، يخبره بما عزم عليه ويسأله أن يدخل في طاعته، ولم يشأ ابن حوشب أن يقسو عليه، فرد عليه بجواب فيه لبن ومعاتبه وتذكير بالعهود والمواثيق التي قطعها ابن الفضل على نفسه، وبالضرر الذي سيلحق بالحركة نتيجة الانقسام، وأن ذلك سيتيح الفرصة للاعداء لاعادة جمع شملهم والانقضاض عليها؛ ومما قاله ابن حوشب المنصور في كتابه:

«كيف تخلع من لم تنل خيراً إلا به وتترك الدعاء إليه فما تذكر ما بينك وبينه من العهود وما أخذ علينا جميعاً من الوصية على الاتفاق وعدم الافتراق»(٣٥) ولكن جواب ابن الفضل تضمّن الكثير من الخبث والمكر والانتهازية، فقد كتب إلى ابن حوشب يقول: إنما هذه الدنيا شاة ومن ظفر بها افترسها ولي بأبي سعيد الجنابي اسوة لأنه خلع ميموناً وأبنه ودعا إلى نفسه، وأنا أدعو الى نفسي فإما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي وإلا خرجت اليك (٣٦)»

. باستلام ابن حوشب لهذا الرد، أيقن أن صاحبه قد عزم على الاستقلال، وأنه لن يتراجع عن هذا القرار، فكان عليه اتخاذ خطوات حربية ضرورية للدفاع

عن دعوته وأصحابه اتباع الدعوة. فقام بتحصين حبل مسوّر، وأعدّ فيه جميع مايحتاجه للحصار، وكان يقول لأصحابه: «إنما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية وأمثاله، ولقد عرفت الشر بوجهه حين اجتمعنا بصنعاء»(٣٧). ولم يلبث ابن الفضل أن خرج لقتال ابن حوشب، وسار إليه بجيش كثيف قوامه عشرة آلاف مقاتل اختارهم من الرجال المعدودين في عسكره، وخرج ابن حوشب بألف مقاتل، والتقى الجمعان في شبام. (٣٨) ولم تكن المعركة متكافئة بين الطرفين ، فانسحب ابن حوشب إلى بلدة لاعمة ثم طلع حبل الجميمة القريب من مسور، فلحقه ابن الفضل بعساكره وحاصره، واستمر الحصار طوال ثمانية أشهر. ولما طال الحصار ولم يدرك ابن الفضل غايته وملّ المقام هناك، أرسل بن حوشب إليه من يفاوضه بأمر الصلح فوافق على ذلك بعد أن رسل ابن حوشب ولده إليه رهينة، وكدليل على دخوله في طاعة ابن الفضل (٣٩) وهكذا أصبح ابن الفضل سيد اليمن بلا منازع بعد ان أخضع صاحبه ورئيسه السابق، ابن حوشب، الذي لم يتمكن من الحصول على أية مساعدة من الامام محمد المهدي القائم في المغرب في تلك الفترة لانشغاله بإرساء قواعد دولته الوليدة. وعمل ابن حوشب خلال الفترة المتبقية من حياته على الحفاظ على البقية الباقية من أتباعه المخلصين له ولدعواته.

### ٣ ـ أعمال ابن الفضل ونهاية الحركة الفاطمية في اليمن:

عاد ابن الفضل إلى المذيخرة بعد عقد الصلح مع ابن حوشب ومعه ولد ابن حوشب الذي بقي عنده لمدة عام كامل أعاده بعدها إلى والده وقد طوقه بطوق من ذهب. (٤٠) وفي المذيخرة عمد ابن الفضل إلى تحليل المحرمات وإباحة المحظورات وارتكاب الفواحش التي ينسبها إليه المؤرخون اليمنيون، (٤١) والتي نرى أن فيها الكثير من المبالغة وعدم الواقعية. فقد ذكر العصامي أن ابن الفضل غلا في عقائده وحرج على مبادىء الاسلام وادعى النبوة، وأن المؤذن أذّن في مجلسه: «وأشهد أن على بن الفضل رسول الله»، وصار يكتب إلى عماله: «من باسط الأرض وداحيها، ومزلزل الجبال ومرسيها، على بن الفضل إلى عبده

فلان»(٤٢) ونُسبت إليه أعمال شنيعة كثيرة أخرى ليس لنا أن نحصرها كلها هنا.(٤٣)

وفي نظر الكتاب الاسماعيلين، كان علي بن الفضل خارجاً على الدين الحنيف أيضاً. فذكر القاضي النعمان ان الداعي فيروز عندما لم يستطع أن يستزل ابن حوشب سار إلى رفيقه «فسخر منه، فانسلخ على بن الفضل من أمر الله وأمر أوليائه، واستحل المحارم ورفض الظاهر ودعا الناس إلى الاباحات...ومات على ذلك من غيّه وضلاله» (٤٤) وجاء على لسان الداعي عماد الدين ادريس قوله أن علياً بن الفضل هكان قد نكث عهده، واستهواه الشيطان وأضله، ففارق الدعوة وخرج من الملة ...وافترى على الله وعلى أوليائه، مقتدياً بالمضلين من قبله، فكان له شر أسوة، واستمال الجهال، فكانوا له من الأنصار والأتباع، فارتكب المحارم، ومال إلى الاباحات، وكفر بعد ايمانه، وباء بلعنة الله» (٥٤).

وهكذا نجد أن مصادرنا الاسماعيلية وغير الاسماعيلية ترى في حركة ابن الفضل الاستقلالية خروجاً على الدين الحنيف والشريعة لاسلامية، ولذلك فإنه ليس لنا أن ننسب إلى ابن حوشب ودعوته ما قام به ابن الفضل واتباعه من ارتكاب المحارم والفواحش وتعطيل المذاهب، لأن ابن حوشب ظل على ولائه للفاطميين حتى وفاته، وكان دائم الأتصال بهم في جميع المناسبات، فظل متمسكا بالدعوة على حد قول الهمداني الذي ينقل عن الداعي ادريس أيضاً قوله:

وعجباً لمن ينسب إلى أهل الدعوة من أتباع الأئمة أفعاله، وهم إلى الله وإلى أوليائه منه براء، ولا يفغلون مافعل، ولا يرون مايرى، قائمون بالأعمال الشرعية من الطهارات والصوم، مؤتون الزكاة، حاجون بيت الله الحرام، متولون محمداً صلى الله عليه وسلم وعلياً وصيه...(٤٦)

أما فيما يتعلق بامور دولة ابن الفضل وأحوالها في هذه الفترة فلا نعلم عنها إلا القليل، والواضح أنه تابع أعماله الحربية لاخضاع حركات التمرد التي كانت تقوم هنا وهناك ضد تسلطه وهيمننه. كا تصالح مع أسعد بن أبي يعفر الحوالي، صاحب صنعاء السابق، وعينه والياً على صنعاء، فخطب أسعد لابن الفضل، ولبس البياض، وقطع ذكر بني العباس، وذلك اواخر سنة ٢٩٩ه/

٩١١م.(٤٧) ويذكر يحيى بن الحسين أن ابن الفضل حاول نشر مذهبه ومد سيطرته ونفوذه خارج حدود اليمن، فبعث قائدين من قواده هما حسن بن محمد بن أبي الملاحق الصنعائي، ومحمد بن درهم الجنابي إلى مكة سنة ٩١٢/٥٣٠، لكن عامل المدينة قبض عليهما وضربهما بالسياط حتى ماتا ثم صلبهما.(٤٨) وبعث برجلين إلى بني جيش فقتلا أيضاً.(٤٩) ماعدا ذلك لانجد في مصادرنا شيئاً يذكر، فلا نعلم شيئاً عن علاقة ابن الفضل بالامام الزيدي القائم في صعده، والذي كان ينافس الحركة الفاطمية، ولا عن علاقة ابن الفضل بقرامطة البحرين.

لكن ابن الفضل لم يستطع التنعم طويلاً بالزعامة والاستقلال، إذ لم تنقض سنوات ثلاثة على حركته حتى توفي بعد ان فصده أحدهم بمبضع مسموم. وقد اختلف المؤرخون حول شخصية الطبيب الذي قام بعملية الفصد، وكذلك من يقف وراء هذه الخطة المحكمة لقتل ابن الفضل والتخلص من سطوته وآثامه وشروره. فالداعي عماد الدين أدريس يقول أنه بعد أن

قوي أمر ابن الفضل وملك صنعاء، وكان ذلك وقد صار امير المؤمنين المهدي بالله عليه السلام في دار ملكه بافريقية، وظهر أمره، واشتهر فضله في البرية، فلما بلغه صلوات الله عليه حال هذا اللعين [يعني بن الفضل] وانه استفحل أمره، واجتمع إليه أتباعه اللعناء الكافرون، امر رجلين من أهل دعوته، وممن في حضرته حتى وصلا إلى مدينة صنعاء، وتسميا أنهما طبيبان، حتى دخل أحدهما على ابن الفضل لعنه الله فقصده وجعل في مفصده سماً قاتلاً. وخرج من عنده وبادر بالهرب هو وصاحبه، ومات ابن الفضل لعنه الله، وعجل الله بروحه إلى النار، ولحق بأمثاله من الكفار والفجار، وأخد أصحاب ابن الفضل في طلب الرجلين اللدين فصداه، وما زالوا يتبعونهما ويسألون عنهما الفضل في طلب الرجلين اللدين فصداه، وما زالوا يتبعونهما ويسألون عنهما حتى انتيها إلى موضع تحت (نقيل صيد)، فأدركا هناك وقتلا رحمة الله عليهما اللعناء(٥٠)

أما الحمادي اليمني، وينقل عنه الخزرجي، فيجعل الطبيب رجلاً شريفاً من بغداد وصل إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر، الذي كان قد ولي صنعاء لعلي بن الفضل،

وكان جراحاً ماهراً وله براعة في استخدام الأدوية، وفتح العروق ومداواة الجرحى. وعندما رأى هذا الغريب شدة خوف وحذر ابن ابي يعفر من أبن الفضل قال له: قد عزمت على ان أهب نفسي لله وللمسلمين، وأريح الناس من هذا الرجل الطاغي، فقال له أسعد: لئن فعلت، ثم عدت إلى لأقاسمنك فيما أنا فيه من الملك، فأخذ منه عهداً وميثاقاً وخرج من صنعاء يريد المذيخرة [ مقر ابن الفضل]، فلما قدمها خالط وجوه الدولة وكبراءها وسقاهم الأدوية النافعة، وفصد من أحتاج إلى الفصد، وأنتفع به أناس كثير، فرفع ذكره إلى على بن الفضل، وأثني عليه في حضرته، وقيل له إن لايصلح إلا لمثلك.

فلما كان ذات يوم أحب الفصاد، فطلبه، فلما حضر بين يديه جرده من ثيابه وغسل المبضع وهو ينظر وكان قد دهن أطراف شعر لحيته بسم قاتل، فلما دنا منه ليفصده، وقعد بين يديه، مص المبضع تنزيها لنفسه، ثم مسحه بأطراف شعره، كالمجفف له، فعلق منه ماعلق من السم، ثم فصد الأكحل وربطه، وخرج من فوره هارباً من المذيخرة،

وبعد ساعة أحس ابن الفضل بالسم فطلب الطبيب الغريب فلم يجد له خبر فأرسل العسكر وراءه وأدركوه في وادي السحول وهو في طريقه إلى صنعاء، ورفض تسليم نفسه وقاتل حتى قتل، وتوفي على بن الفضل عقب ذلك ليلة الخميس النصف من ربيع الآخر سنة ثلاثة وثلاثمائة، وكانت مدة حكمه سبع عشرة سنة.(٥١)

وقيل أن ذلك كان في سنة ٣٠٣ه/ ١٩٥٥ (٥٢) أي بعد وفاة ابن حوشب بعام واحد، غير ان الاشارات الموجودة في المصادر الاسماعيليه تجعلنا نشك بصحة هذا التاريخ؛ فقد نقل كل من الهمداني ومحمود عن الداعي عماد الدين ادريس، صاحب عيون الاخبار، قوله «أن الداعي أبا القاسم استقر امره بعد قتل هذا اللعين» (٥٣) كا ورد في سيرة الحاجب جعفر أن ابن حوشب حارب ابن

الفضل وفيروز حتى قتلهما. (٥٤) وربما كان العكس هو الصحيح، أي أن وفاة ابن الفضل كانت في سنة ٩١٥,/٥٣٠٢م، ووفاة ابن حوشب في سنة ٣٠٥م/٥٣٠٢

وقام بالأمر بعد مقتل ابن الفضل ولده الفأفاً. وقد فرح أهل اليمن بوفاته، كما يخبرنا الجندي، وقاموا بالكتابة إلى أسعد بمن أبي يعفر لمحاربة اتباع ابن الفضل.(٥٥) وكان ابن بي يعفر ينتظر مثل هذه الفرصة، فما إن سمع بوفاة بن الفضل حتى سارع إلى جمع جيش من أهله وأهل الجند والمعافر، وسار به إلى المذيخرة عاصمة ملك الفأفأ بن علي بن الفضل، وحاصرها لمدة عام كامل.(٥٦) وتمكن ابن أبي يعفر من دخول المذيخرة بعد ذلك وقتل الفأفأ وأصحابه وأتباعه، وسمى بناته، وخرب المدينة، وانقطعت دعوة ابن الفضل من مخلاف جعفر سنة وسمى بناته، وخرب المدينة، وانقطعت دعوة ابن الفضل من مخلاف جعفر سنة

وهكذا يكون ابن الفضل قد قضى على دعوته بنفسه عندما ثار على رئيسه ابن حوشب، مما أضعف الحركة الفاطمية في اليمن، وأضعف رجالها، وأتاح الفرصة لاعدائها للنهوض من جديد ومحاربتها بكل شدة وعنف وشراسة.

أما ماحدث لابن حوشب ولحركته بعد الصلح الذي عقده مع على بن الفضل وحتى وفاته سنة ٣٠٣هأو ٩١٤/٩١٥أوا ٩١٥م، فلا نجد في مصادرنا أية إشارة إلى ذلك. غير أننا نعلم ان ابن حوشب أصبح ضعيف الجانب بعد عقد هذا الصلح، خاصة وأن سيّده الامام محمد المهدي، القائم في إفريقية، لم يستطع إرسال أية مساعدة إليه في ذلك الوقت، لانشغاله بإرساء قواعد الدولة الفاطمية الوليدة في المغرب (٥٨) ويبدو أن ابن حوشب اضطر إلى التستر والتواري عن الأنظار، وإلى العمل بشكل سري للحفاظ على بعض المكتسبات التي حققها سابقاً. ولم تطل مدته بعد ذلك، إذ لم يلبث أن ادركته المنية في سنة ٣٠٢ أو ٣٠٣ه/ ٩١٥).

ولم يعين ابن حوشب أحداً من أبنائه الكثر لرئاسة الدعوة من بعده، وترك الأمر للامام المهدي، لكنه أشار إلى علو منزلة عبد الله بن عباس الشاوري، أحد أعوانه المقريين وتلامذته المخلصين، وتفضيله إياه على ولده الحسن بن منصور.(٦٠) ولما دنت منيته أوصى لولده الحسن، ولعبد الله الشاوري للقيام

بالأمر ورئاسة الحركة حتى يرد أمر المهدي بولاية أحدهما، وبما قاله لهما في ذلك: «أوصيكما بهذا الأمر فاحفظاه ولاتقطعا دعوة [أئمتنا] فنحن غرس من غروسهم، ولولا مادعونا إليه من طاعتهم لم يتم لنا مراد وعليكم بمكاتبة إمامنا المهدي فلا تقطعا أمراً دون مشاورته. «(٦١).

#### ٤- الحركة الفاطمية في اليمن بعد ابن حوشب:

واجهت الحركة الفاطمية في اليمن تراجعاً دينياً وسياسياً واضحاً عقب وفاة ابن حوشب الداعي الأكثر حماساً للامام المهدي الفاطمي، فانتهت الدولة التي أسسها خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ومع ذلك فإن جذوة الدعوة لم تخبو تماماً بل استمرت نشطة، بشكل مستور خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وبقيت بعض القبائل اليمنية على ولائها السري للدعوة، وخاصة قبائل همدان.

وبعد وفاة ابن حوشب، قام ابنه الحسن بزيارة للامام محمد المهدي في المهدية بالمغرب وسأله أن يوليه أمر الدعوة في اليمن، لكنه وجد أن الامام كان قد أرسل بالولاية إلى عبد الله بن عباس الشاوري، أول الدعاة السبعة الذين تولوا رئاسة الدعوة السرية في اليمن خلال الفترة من ٩٢٥ههم وحتى ٩٢٥هـ/٩٢٥ م تاريخ ظهورها مرة أحرى على يد علي بن محمد الصليحي في عهد الامام الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله(٢٢). عاد الحسن بن منصور إلى اليمن خائباً وهو مضمر الشر للشاوري، ومصمم على قتله والتخلص منه على الرغم من أن والده ابن حوشب هو الذي كان قد فضله عليه ورشحه لهذا الأمر، وبالفعل فقد أخذ الحسن بن منصور يدبر لقتل الشاوري والاستيلاء على رئاسة الدعوة متجاهلاً تحذيرات احوته، وعلى رأسهم جعفر بن منصور، له. وفي أحد الأيام من سنة ٣٣٦ه/٩٤٩م، سنحت الفرصة للحسن عندما دخل على الشاوري ولم يجد أحداً غيره، فعاجله بالسيف وقتله، واستولى على الحكم، ولما استوثق من الأمر جمع رعايا دولته

وأشهدهم على نفسه انه قد خرج من مذهب [ أبيه] إلى مذهب أهل السنة. فأحبه الناس و دانوا له فدخل عليه أخ يسمى جعفر فنهاه عما فعل وقبّحه

عليه، فلم يلتفت إليه، وقتل [أتباع أبيه] الذين حوله وشردهم في كل وجه، لكن الأمر لم يطل بالحسن إذ وثب عليه نائبه ابن أبي العرجاء أثناء دخوله بلدة عثر محرم، وقتله واستولى على ماتحت يده. ثم وثب المسلمون على أولاد منصور بن حسن وحريمهم أثناء خروجهم إلى جبل ذي عسب وقتلوهم وسبوا نسائهم، واقتسم كل من ابراهيم بن عبد الحميد وابن أبي العرجاء البلاد نصفين وعاد ابراهيم إلى مذهب أهل السنة وخطب للخليفة العباسي. (٦٣)

وتتبع ابراهيم بن زياد وولده مواصلة من تبقى من أتباع منصور اليمن بالقتل والتشريد حتى لم يبقى منهم سوى عدد قليل التجأوا إلى ناحية مسور، وتولى أمرهم رجل يدعى يوسف بن موسى بن أبي طفيل زمن الامام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي (٣١٧ - ٣٦٥).(٦٤) ولم يطل العهد بابن أبي طفيل، إذ قتله ابراهيم بن عبد الحميد، فتولى أمر الدعوة بعده جعفر بن أحمد بن عباس الذي يقال أنه ابن أخي عبد الله بن عباس الشاوري، خليفة ابن حوشب. وجاء بعد جعفر عبد الله بن محمد بن بشر الذي عاصر الامام الخليفة العزيز بالله (٣٤٤ - ٣٨٦ه) ثم جاء هرون بن محمد بن رحيم الذي عاصر الامام الخليفة الخليفة الحلاكم بأمر الله (٣٤٥ - ٤١١٥). وقد تلقى من الامام الحاكم سجلاً سنة ١٩٩٥، يوسف بن أحمد بن الاشجع، وهو من أهل شبام حمير، وكانت مدة ولايته يوسف بن أحمد بن الاشجع، وهو من أهل شبام حمير، وكانت مدة ولايته خلال عهد الحاكم بأمر الله أيضاً، وأخيراً تولى سليمان بن عبد الله الزواحي من ضلع شبام حمير أمور الدعوة باعتباره آخر دعاة هذا لدور، وأدرك عهد الخليفة الامام الحاكم بأمر الله، وولي عهده الظاهر، وكان مركز عمله في حصن كوكبان (٢٦)

ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الدعاة قاموا بأعمال ونشاط في اليمن في عهد أطلق عليه المؤرخون أسم عهد الشدائد، والحن، وفقدان المصادر والأحبار، وظلوا على هذه الحال حتى ظهور الداعي الثامن، على بن محمد الصليحي، رأس الأسرة الصليحية، والذي تمكن في عام ١٠٣٨/٥٤٢٩م من التغلب على سائر

أنحاء اليمن، ووطد الأمر لنفسه ولأسرته من بعده، والتي حكمت اليمن باسم الخلفاء الفاطميين قرابة قرن من الزمان، حتى عام ١١٣٨/٥٥٣٢م(٦٧)

وعادت اليمن، بعد انحسار الحركة الفاطمية الأولى على أرضيها، إلى التمزق والتشتت السياسي مرة أخرى، وكما كانت الحال قبيل مجيء ابن حوشب إليها مع بداية النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وراحت عدد من الأسر المتنافسة تتقاسم ذلك البلد وأهمها: الزيادية (٢٠١ - ٨١٩/٥٢١٤ - ٨١٩/٥٢١٨ - ١٠٢١م) وعاصمتها زبيد في تهامة، واليعفرية (٢٤٧ - ٢٤٧/٥٣٨١ - ٩٩٧) في صنعاء والجند، والنجاحية الذين كانوا في الأصل من الأحباش عبيد الزياديين، والذين ورثوا الدولة الزيادية لفترات متقطعة من (٤١٢ - ١٠٢١/٥٥٥) في زبيد، بينما استمر وجود الزيديين في صعدة في شمال اليمن (٦٨)

#### ٥ جعفرين منصبور اليمن:

رأينا قبل أن نختم حديثنا عن الحركة الفاطمية الأولى في اليمن التي قامت بفضل الجهود الجبّارة التي بدلها منصور اليمن ابن حوشب، الذي تمكن بفضل شدة بأسه وشجاعته ودرايته وذكائه واخلاصه وتفانيه المنقطع النظير من تأسيس دولة فاطمية في مدى قصير من الزمن، في بيئة سياسية واجتماعية تميز بها اليمن على مرّ العصور، أحسن استغلالها وتوظيفها في خدمة حركته وأهدافه، رأينا أن نشير إلى ما حققه أحد أبناء هذه الشخصية الفذة والعبقرية المتميزة، جعفر بن منصور، من مآثر حربيه وفكرية كرّسها لخدمة أثمته ودولتهم الفاطمية الناشئة في افريقية (المغرب). والمعروف ان ابن حوشب خلف عدداً من الأبناء والبنات، واشتهر من أولاده في التاريخ أثنان: حسن بن منصور، وهو الأكبر والذي رأينا كيف استاء من تولية والده لعباس الشاوري في رئاسة الدعوة من بعده، وقتل الشاوري بعد ذلك، وانقلب على مذهب أبيه، لكنه سرعان مانال جزاء ما اقترفته يداه عندما قتله احد أصحابه، فكان الصفحة القاتمة والفرع المريض في ذرية منصور اليمن، والثاني جعفر بن منصور الذي يمثل الصفحة الغرّاء في ذرية والده ابن حوشب.

وكان جعفر بن منصور قد رفض اتباع أحيه الحسن في انقلابه على دعوة أييه وعودته إلى مذهب أهل السنة، وبقي على ولائه للفاطميين، وغادر اليمن متوجها إلى شمال افريقية حيث يقيم الامام القائم بأمر الله، ثاني الأئمة الخلفاء الفاطميين (٢٨٠ - ٢٩٢/٥٣٣٤ - ٩٤٤٩م)م في المهدية. وهناك دخل جعفر في خدمة الامام القائم بأمر الله، وخلفائه من بعده، وساهم بسيفه في الدفاع والقتال ضد الثائرين على الدولة الفاطمية الوليدة. ففي عام ٣٣٣٥/٥٤٩م، قاتل جعفر ضد المتمرد أبو يزيد مخلد بن كيداد الذي كان يحاصر المهدية في أواخر عهد الامام الخليفة القائم بأمر الله. وتم دحر أبو يزيد بفضل استبسال وشجاعة المدافعين، وخلد جعفر انتصار الفاطميين هذا بقصيدة يقولها فيها:

الحمد لله هذا الفتح والظفر هذا الذي كان للايمان ينتظر فاستبشروا يارجال الدينوانتدبوا لحرب قوم هم ضلوا وهم كفروا فان وعد امير المؤمنين لكم حق به جاءت الآيات والسور(٦٩)

كا قاتل في عهد الامام المنصور (٣٠١ ـ٩١٣/٥٣٤١ ـ ٩٥٣م)، خليفة القائم بأمر الله، ضد أبي يزيد بن مخلد مرة أخرى، وذلك في سنة ٩٣٥/٥٣٣٥م، حيث سجل الامام الخليفة المنصور انتصاراً ساحقاً على المتمرد أبي يزيد. وخلّد جعفر هذه الموقعة أيضاً في اشعاره فقال:

يهنيك نصرابما قد رمت من سبب يسوم المسيلة يوم لاكف أله لحا غدا المارق الدجال مختبلا وسيد الخلبق اسماعيت حينك وسيف جديه اعني ذو الفقاريه فادبرت عصب الدجال وانقلبت

يا سيد الخلق من عجم ومن عرب ولم يكن قبله في سالف الحقب كالكلب في سجف معداه في الكلب في موكب الخيل مثل البدر في الشهب إلى الرشاد استفادت جمرة العرب تحت السيوف الصوادي شرمنقل (٧٠)

كانت لمواقف جعفر بن منصور من أعداء الفاطميين، ومشاركته في القتال ضدهم، ونظم الأشعار في وصف تلك الانتصارات، وإخلاصه لأثمتة، الأثر الكبير في أن أخذ جعفر يرتقي درجات رفيعه في ظل الأئمة الخلفاء، فانصرف إلى البحث والتأليف والتصنيف، وأصبح من أهم ممثلي المدرسة الفكرية التي تبنّت التأويل والإصلاح العقائدي الذي كان الامام المعز لدين الله (٣١٧ - ٣٦٥- ٩٢٩ ٩ ١٠ عمل على تحقيقه. (٧١) وقد قرّبه الامام المعز إليه ووفر له أسباب العيش المادية، لكنه لم يتسلم أية مناصب عامة في دولة الفاطميين في أفريقية، بل تفرغ للكتابة والتأليف. غير أن الداعي عماد الدين أدريس ينسب إليه ارتقاؤه درجات رفيعه فاقت درجة القاضي النعمان بن حيون زمن الامام المعز. وتوفي جعفر في تاريخ غير معروف تماماً، لكنه بعد الامام المعز بفترة وجيزة (أي بعد حيفر في تاريخ غير معروف تماماً، لكنه بعد الامام المعز بفترة وجيزة (أي بعد

ويورد المستشرق المعروف ايفانوف (W.Ivanow) المتخصص بالدراسات الاسماعيلية، في كتابه (المرشد إلى الادب الاسماعيلي)(٧٣) أهم أعمال ومصنفات جعفر بن منصور المعروفة وهي:

- ١- كتاب الكشف: حققه شتروطمان، بومباي، ١٩٥٢، ويبحث في ميشولوجية
   القرآن الكريم وتفسيره الباطني.
- ٢- أسرار النطقاء: وهو عبارة عن كتابين في كتاب واحد، ويبحث بشكل رئيسي في تأويل الأمثال والقصص القرآني والتوراتي.
- ٣. الشواهد والبيان في اثبات مقام أمير المؤمنين والأئمة: وهو في تفسير الآيات التي تشير صراحة إلى الامام على ومقام خلفائه من بعده.
- ٤- تأويل الزكاة: وفيه شرح للمعنى الباطني لفريضة الزكاة، وهو من أفضل ما
   كتبه المؤلف.
- ه . الفترات والقرانات: ويعرف باسم الجفر الأسود، غير أن كراوس يرى أنه لايمكن لهذا الكتاب، كما هو في نسخته المنتشرة عند الاسماعيلين البهرة، أن

يكون من تأليف جعفر بن منصور لأن فيه اشارات إلى الابن المزعوم للآمر بالله، الطيب ، الذي اختفى وغاب عام ١١٣٠/٥٥٢٤م.

٦- الفرائض وحدود الدين: وهناك كتاب آخر بعنوان تأويل الفرائض، للمؤلف نفسه.

وله أيضاً: الرضى في الباطن، وتأويل الحروف المعجمة، وتأويل سورة النساء، وسيرة ابن حوشب (وهو مفقود)، كما ينسب إليه كتاب العالم والغلام، المنسوب إلى والده ابن حوشب.

## حواشي الغصل الرابع

- Daftary, The Ismailis, P.118& (1)
  - (٢) الجندي، السلوك، ص (١٤٥
  - (٣) ابن المؤيد، أبناء الزمن، ص,٥٥
    - (٤) ومنها:

اذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي ولاتمنعي نفسك المعرسين من اقربي ومن اجنبي وما الخمر الا كاء السماء حلالاً فقدست من مذهب

وقد وردت هذه الأبيات في معظم كتب المؤرخين غير الاسماعيلين، ومنها: الحمادي، كشف، ص٣١؛ الجندي، السلوك، ص١٤٤؛ نشوان الحميري، الحور العين، ص١٩٩،

- (٥) اليماني، سيرة جعفسر (الحاجب)، ص
- (٦) كان فيروز داعي الدعاة وأجل الناس عند الامام وأعظمهم منزلة والدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده وهو باب الأبواب إلى الأثمة . المصدر ذته، ص.١١٠
  - (٧) النعمان، افتتاح، ص ١٤٩,
- (۸) اليماني، سيرة الحاجب جعفر، ص ١١٤ ــ ١١٥٠ سرور، النفوذ لفاطمي، ص
- (٩) جاء في رواية الحاجب جعفر ان الداعي ابن العباس قال للنوشري، عامل العباسيين على مصر، حين سأله عن حقيقة المهدي المختفي عنده: أما الرجل النازل على فوالله لا وصل إليه شيء إلا ما يصل إلى لأنه رجل هاشمي شريف، تاجر من وجوه التجار، معروف بالفضل والعلم واليسار، والذي

- أتى الرسل في طلبه قد اعطيت خبره أنه توجه إلى اليمن قبل ورود هذا الرسول بمدة طويلة.سيرة الحاجب جعفر، ص١١٣ انظر أيضاً ماورد عند سرور في النفوذ الفاطمي، ص ٦٢ - ٦٣
- (۱۰) ادریس، عیمون الأخبر، (تح.غـالب)، ج،٥ ص٩٥ ٩٦؛ وقـد أورد الهمداني هذه الروایة في كتابه، الصليحيون،، ص ٤١،
- (۱۱) غاية الأماني، قسم،١ ص ١٩٧؛ انظر أيضٌ؛ ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص ٤٦؛ الشرفي، الـلآلي، ج،٢ ورقة ،٨٦
- (١٢) الحمادي، كشف، ص١٣٦ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤٢٢,
  - (١٣) الخزرجي المصدر ذاته، ص٤٢٢ ٤٢٣
- (١٤) الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ يحيى، غاية الأماني، قسم١: ص،٢٠٢
  - (١٥) ابن المؤيد، أنباء الزمن، ص،٥٤
- (١٦) يحيى،غايــة الأماني، قسم،١ ص٢٠٢؛ الخزرجي، في زكار، خبار القرامطة،ص ،٤٢٥
- (١٧) الهمداني، الصليحيون، ص ٤٠؛ وقد وردت هذه الأراء خلال مناقشته لانتقاض علي بن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن، وتشمل الصفحات ٤٧. - ٣٩
  - (۱۸) الصدر ذاته، ص (۱۸)
  - (۱۹) المصدر ذاته، ص ۳۹ ٤٠٠
- (۲۰) المصدر ذاته، ص ٤٤٣ انظر يضاً: محمود، تاريخ اليمن، ص ١٤٥ ٢٠) المصدر ذاته، ص ١٤٥ ٢٤٦ ولذي يورد مثل هذه الآراء وله ذات التساؤلات.

- (٢١) ذكر تامر أن الداعي فيروز أخبر ابن حوشب بـأن الأمـام المستور الذي كانوا يبشرون به ويعملون له ظهر أنه عبيد الله، وعبيد الله هذا من نسل القداحيين كما هو معلوم، وكما كان يقول عن نفسه، فلم يجد أذنا صاغية. القرامطة، ص ١٤٤٠
- (٢٢) المصدر ذاته، ص١٤٤؛ وأيضاً للمؤلف، تاريخ الاسماعيلية، ج،١ ٢ص ٢٧٦.
- (۲۳) المصدر ذاته، ص ۱٤٤؛ وكان ابتداء أمر الجنابي في البحرين سنة ۲۳۱) المصدر ذاته، ص ۱٤٤؛ وكان ابتداء أمر الجنابي في البحرين سنة ۸۳۸م، وقتل على يد خادم له سنة ۳۰۱۵م/ ۹۳۱م. ابن الأثير، الكامل، ج،۷ ص،۲۹۳ وج،۸ ص،۸۳۸
  - (٢٤) الأعظمى، عبقرية الفاطميين، ص ٧٥ ٧٦,
  - (٢٥) حسن وشرف، عبيد الله المهدي، ص
  - Daftary, The Ismailis, PP.131 134 (77)
  - (٢٧) الصليحيون، ص ٣٢٠ ونظر: تامر، القرامطة، ص،١٤٤
    - (۲۸) الحمادي، كشف، ص (۲۸)
- (٢٩) ذكر البهاء الجندي أنه عندما هدد ابن الفضل صاحبه منصور البمن بالحرب إن لم يدخل في طاعته، صعد منصور إلى جبل مسور وحصّنه وقال: إنما حصّنت هذا الجبل من هذا الطاغية وأمثاله، ولقد عرفت الشر بوجهه حين إجتمعنا بصنعاء السلوك، ص ١٤٦؛ وانظر أيض؛ الحمادي، كشف، ص ٣٥٠؛ الخررجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤٢٥.
- (٣٠) ذكر الحمادي ان ابن الفضل بعث إلى ابن حوشب كتاب يبرر له فيه ثورته وخروجه على الحركة الفاطمية، ويدعوه إلى الدخول في طاعته، وجاء فيه: إنما هذه الدنيا شاة، ومن ظفر بها افترسها ولي بأبي سعيد الجنابي اسوة لأنه خلع ميموناً وابنه ودعا إلى نفسه، وأنا ادعو إلى نفسي فإما نزلت

على حكمي ودخلت في طاعتي وإلاّ عرجت إليك.كشف، ص٣٣، والجندي، السلوك، ص٢٤، الشرفي، اللّالي، ج٢ ورقة ٨٦،

(٣١) ومن هؤلاء: الهمداني، الصليحيون، ص ٤٤ ومابعدها؛ محمود تاريخ اليمن، ص ١٤٦. ومابعدها؛ حسن؛ تاريخ الاسلام، ج،٣ ص ٣٣٧ - ٣٣٨؛ العرشي، بلوغ المرام، ص ٢٣؛ سرور، النفوذ الفاطمي، ص ٣٣ ومابعدها؛ تامر، القرامطة، ص ١٤٥ - ١٤٦٠ الواسعي، تاريخ اليمن، ص ٢٢ - ٢٣؟ العصامي، سمط النجوم، ج،٣ ص ٢٠٠٠

(٣٢) انظـرأعلاه، دوافع الثورة، ص٨٣ ومـا بعدهــا-

(۳۳) انظر اعلاه، ص (۲۰۰

(٣٤) الحمادي، كشف، ص ٣٣؛ وانظر يضاً: الجندي، السلوك، ص ١٤٦؛ الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ ابن المؤيد، نباء الزمن، ص ١٥٤ يحيى، غاية الأماني، قسم،١ ص ٢٠٢؛ الهمداني، الصليحيون، ص ٤٢٥ ومابعدها.

(٣٥) الجندي، السلوك، ص ١٤٦؛ وانظر أيضاً: ابن المؤيد، أنباء الزمن، ٤٥٤ الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ الخزرجي، في زكار أخبار القرامطة، ص ٤٢٠؛ الهمداني، الصليحيون، ص ٤٥٠

(٣٦) الحمادي، كشف، ص٣٣؛ والجندي، السلوك، ص ١٤٦؛ الخزرجي، في زكار، أحبار القرامطة، ص ٤٢٣،

(۳۷) الجندي، السلوك، ص,۱٤٦

(۳۸) الحمادي، كشف، ص (۳۸)

(٣٩) المصدر ذاته، ص ٣٦؛ وانظر أيضاً: الجندي، السلوك، ص ٢٤؛ الهمداني والصليحيون، ص ٤٦؛ العرشي، بلوغ المرام، ص ٢٣؛ الخزرجي، في زكار، خبار القرامطة، ص٢٢؛ حسن، تاريخ الاسلام، ج٣٠ ص٣٣٧

 $(L_{2})\times (L_{2})^{2}\times (L_{2})\times$ 

- (٤٠) الجندي، السلوك، ص١٤٦؛ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤٢٦,
- (٤١) الحمادي، كشف، ص ٣٦١ الجندي، السلوك، ص ١٤٧ الواسعي، تاريخ اليمن، ص٢٢؛ العصامي، سمط النجوم، ج،٣ ص ٤١٠ ويرى ابن لويد أن هذه الاباحات قام بها ابن الفضل عندما دخل صنعاء لأول مرة، أنباء الزمن، ص ٤٥ ـ ٤٦,
- (٤٢) الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤٢٦؛ العصامي، سمط النجوم، ج،٣ ص ٤١٠؛ الواسعي، تاريخ الاسلام، ح،٣ ص ٤٢٠ حسن، تاريخ الاسلام، ج،٣ ص ٣٣٨، ص
- (٤٣) منها، على سبيل المثال، ان بن الفضل عمل داراً واسعة يجمع فيها الرجال والنساء من أهل مذهبه للاختلاط في ظلمة الليل، انظر: الجندي، السلوك، ص ١٤٧؛ الحمادي، كشف، ص ٣٦,
  - (٤٤) افتتاح الدعوة، ص (١٥٠
- (٤٥) وقد نقل ذلك الهمداني في الصليحيون، ص ٤٣ وأشار Dftary إلى ذلك في. &The Ismailis, P. 131 إلى
  - (٤٦) المصدر ذاته، ص ٤٣,
- (٤٧) الشرفي، اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ يحيى، غاية لأماني، قسم،١ ص ٢٠٢,٠
  - (٤٨) يحيى، غاية الاماني، قسم،١ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣٠
    - (٤٩) المصدر ذاته، قسم،١ ص ٢٠٣٠
- (٥٠) الصليحيون، ص٤٦؛ ادريس، عيون الاخبار (تح. غالب)، ج،٥ ص٤٤؟ محمود، تاريخ اليمن، ص ١٤٨؛ حسن، تاريخ الاسلام، ج،٣ ص,٣٣٨
- (٥١) كشف، ص ٣٦ ـ٣٧؛ الخزرجي، في زكر، أخبار القرامطة، ص ٢٦٦ ـ ٢٢٧ وأخذ بهذا الرأي كل من: الجندي، السلوك، ص١٤٨٠؛ الشرفي،

اللآلي، ج،٢ ورقة ٨٦؛ تامر، القرامطة، ص ١٤٦؛ العرشي، بلوغ المرام، ص ٢٣، وذكر يحيى وابن المؤيد أن وفاة ابن الفضل كنت بعد ألم ألم به ولم يشير إلى السم، غاية الاماني قسم،٢ ص،٢٠٨ أنباء الزمن، ص ،٣٢

(٥٢) وقد ورد ذلك في المصادر غير الاسماعيلية.

(٥٣) الهمداني، الصليحيون، ص ٤٨؛ محمود، تاريخ اليمن، ص ١٤٨

(٥٤) اليماني، سيرة الحاجب جعفر، ص ١١٥,

(٥٥) الجندي، السلوك، ص ١٤٩,

(٥٦) المصدر ذاته، ص١٤٩؛ والحمادي، كشف، ص ٣٧ \_ ٣٨,

(۵۷) انظر بالاضافة إلى المصدرين السابقين: يحيى، غاية الاماني، قسم، ۱ ص ۲۰۹ الشرفي، ابن المؤيد أنباء الزمن، ص ۲۰۰ نشوان، الحور العين، ص ۲۰۰ الشرفي، اللّذلي، ج، ۲ ورقة ۱۸۷ لعرشي، بلوغ المرام، ص ۲۲٪ الممداني الصليحيون، ص ۲۸٪ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ۲۲٪

#### Daftary, The Ismailis, p.132&

(٥٨) انظر أعلاه، ص١١٤ ـ ١١٥،

(٥٩) انظر أعلاه، ص (١١٩

(٦٠) الهمداني، الصليحيون، ص ٤٩؛ سرور، سياسة لفاطميين، ص ٧٤٠

(٦١) الجندي، السلوك، ص ١٥٠٠ والحمادي، كشف، ص ٣٩؛ الخزرجي، في زكار، أخبار القرامطة، ص ٤٢٩؛ سرور، النفوذ الفطمي، ص ٦٦,

(٦٢) تامر، تاريخ الاسماعيلية، ج،٣ ص ١٤٧,

(٦٣) انظر: الحمادي، كشف، ص ٣٩ ـ ٤١؛ الجندي، السلوك، ص ١٥٠ ـ ١٥٠ ـ ١٥٠ الشرفي، الـلآلي، ج،٢ ورقـة ٨٧؛ الخــزرجي، في زكار، أخبــار القرامطة، ص ٤٢٩ ـ ٤٣١ العرشي، بلوغ المرام، ص٤٢٤ حسن، تاريخ

الاسلام، ج،٣ ص ١٣٣٨ محمود، تاريخ اليمن، ص ١٤٨ ـ ١٤٩؛ سرور، سياسة الفاطميين، ص ٥٠. الهمداني، الصليحيون، ص ٥٠ ـ ٥١،

- (٦٤) المصدر ذاته، والصفحات ذاته.
- (٦٥) تامر، تاريخ الاسماعيلية، ج،٣ ص ١٤٧,
  - (٦٦) المصدر ذاته، ج،٣ ص ١٤٧,
  - Daftary, The Ismailis, P.208 (7Y)
    - (۲۸) المصدر ذاته، ض ۲۰۸٫
- (٦٩) ادریس، عیون الاخبار (تح. غالب)، ج،٥ ص ۲٠٦,
  - (۷۰) المصدر ذاته، ج،٥ ص ۲۷٤,
  - Daftary, The Ismailis, P179 (VV)
    - (۷۲) المصدر ذاته، ص ۱۷۹،
  - W.Ivanow, Ismaili Literature, P.20 FF. (YT)

### ملاحظات ختامية:

.. أولاً: التشيع لعلى بن أبي طالب في اليمن قديم قدم الاسلام في ذلك القطر. فقد كان لسفارة على في اليمن أثرها الكبير في إسلام العديد من القبائل اليمنية وفي مقدمتها قبائل همدان التي أسلمت كلها في يوم واحد على حد قول الطبري، وأصبحت همدان منذ ذلك الحين من أكثر القبائل اليمنية إخلاصاً وموالاة لعلى.. وقد ظهر ذلك في معركة صفين التي حاربت فيها قبائل همدان إلى جانب الخليفة على بن أبي طالب ضد العامل المتمرد معاوية بن أبي سفيان، وبقيت هذه القبائل تشكل نواة التشيع في اليمن بعد اغتيال الخليفة على.

وعلى الرغم من سياسة القمع التي سار عليها الامويون، ومن بعدهم العباسيون، ضد شيعة على وانصاره في كل مكان، إلا أن اليمن بقيت مسرحاً لظهور الحركات الشيعية. ففي بداية القرن الثالث الهجري ظهرت أول دعوة علوية كان لها من الأنصار ما أقلق بال الخليفة المأمون العباسي ودفعه إلى إرسال إبن زياد ليقضي عليها، ويؤسس الدولة الزيادية في اليمن. ثم ظهرت الدعوة الزيدية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وأدت إلى هيمنة الزيدية على اليمن قرابة الألف عام. وفي الفترة ذاتها قامت الحركة الفاطمية الأولى التي استمرت حتى أوائل القرن الرابع الهجري.

- ثانياً: كان لموقع اليمن الجغرافي وبعده عن عاضمة الخلافة الاموية والعباسية، دمشق وبغداد، إلى جانب طبيعته التضريسيه ووعورة أرضه، أثره في جلب حركات المعارضة السياسية والدينية إلى ذلك القطر النائي. فكان أن ظهرت مجموعة من الدويلات المستقلة كالزيادية في زبيد، واليعفرية في صنعاء، وبقيت أنحاء البمن الأخرى تخضع لسلطان زعماء محليين متنافسين فيما بينهم ومتحاريين، وهذا ما مهد السبيل وساعد في انتشار الحركة الفاطمية الاولى على يدي ابن حوشب وصاحبه ابن الفضل اللذين أحسنا استغلال جو الفرقة والتناحر هذاا في نشر مبادىء حركتهما وكسب الأنصار إليها.

- ثالثاً: وقف التنظيم الدقيق والمحكم الذي تميزت به الدعوة الاسماعيلية في تلك الفترة وراء نجاح هذه الدعوة في نشاطاتها السرية والعلنية، وكانت سلمية، البلدة الرابضة على أطراف البادية إلى الشرق من مدينة حماه في سورية، مقراً لهذا التنظيم الذي بقي بعيداً عن أعين العباسيين بفضل مقدرة أثمة دور الستر على اخفاء حقيقة أمرهم، وإقامتهم لشبكة من المقرات السرية في دورهم وقصورهم، انكشفت آثار بعضها حديثاً، والتي استخدمت كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، ومن هؤلاء ابن حوشب وابن الفضل. وكانت سلمية في ذلك الوقت مركزاً تجارياً هاماً على أطراف بادية الشام، سكنها التجار من مختلف الطبقات، واتخذها الأثمة الاسماعيليون المستورون مقراً لهم، لأنهم كانوا يتزيون بزي التجار. ومن هذا المركز، كان الامام الاسماعيلي يدير شؤون دعوته في مختلف أنحاء الخلافة الاسلامية عبر شبكة من الدعاة والتنظيمات المعقدة.

رابعاً: مع ان سلمية كانت مقر إقامة الأثمة المستورين الاسماعيلين ومركز نشاطاتهم الادارية والفكرية، إلا أن الكوفة كانت المكان الذي أتخذوه لكسب الأنصار الجدد لدعوتهم، وذلك لقرب لكوفة من ضريح الحسين بن على في كربلاء. وكربلاء هي قبلة الحجاج الشيعة الثانية يؤمّونها بعد أنتهاء موسم الحج إلى مكة. ومن هذا المركز كانت تنطلق قوافل الدعاة اللذين كان يبعث بهم الأئمة المستورون إلى مختلف المناطق؛ لأن هذا المكان لايثير الشبهة لدى حلفاء بني العباس. وفي هذا المكان كان لقاء ابن حوشب وابن الفضل بالامام المستور الحسين بن أحمد (أو رضي الدين عبد الله)، ومنه انطلقا فيما بعد إلى اليمن للقيام بالدعوة الاسماعيلية هناك.

يخامساً: كان لاختيار الامام المستور، الحسين بن أحمد، الداعيتين لارسالهما إلى اليمن مغزاه الذي يعبّر عن بعد نظر الأئمة في تقديرهم للأمور. فإرسال داعيتين إلى منطقة واحدة يتيح لهما التعاون والتعاضد في عملهما، ويشكلان تنظيمين منفصلين إذا انكشف أحدهما، يبقى الآخر في مأمن يتابع عمله ومهمته للوصول إلى هدفه وتحقيق غايته. وقد اختار الامام الحسين الداعي ابن حوشب لترأس الدعوة في اليمن نظراً لمكانة هذا الداعي الرفيعة ونسبه العقيلي [إلى عقيل

بن أبي طالب]، وعلمه وتمرّسه في فكر الدعوة وتنظيمها، إضافة إلى شخصية يمنية لاتقل منزلتها عن منزلة ابن حوشب، وذلك لأن ابن الفضل كان على دراية بأمور اليمن وأحوالها، ومن شيعتها، إضافة إلى حنكته السياسية والقتالية وإخلاصه المتفاني الذي أظهره في البداية.

وظهرت الحكمة من هذا التنظيم المزدوج عندما انقلب ابن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن، وتنكّر للعهود التي قطعها للامام المستور، وانقض على منجزات ومكتسبات هذه الدعوة فخطفها لنفسه بعد أن أعمت بصيرته طموحاته الشخصية وغروره وحب الاستئار بالسلطة والاستقلال نتيجة نجاحه الباهر في القضاء على أعدائه واخضاع معظم اليمن لسيطرته. فكان تنظيم ابن حوشب هو الملاذ لأهل الدعوة المخلصين الذين حافظوا على ولائهم لصاحب الدعوة، ولم يفرّطوا بمكتسباتهم، ورفضوا الرضوخ لنزوات ابن الفضل التي أودت بالحركة الفاطمية الأولى في اليمن وأجهزت عليها وهي في قمة نجاحها.

سادساً: كان لهرب الداعي فيروز، دااعي دعاة المهدي، من مصر إلى اليمن، أثره الرئيسي والمباشر في خروج على بن الفضل على الدعوة التي أمضى أكثر من عشرين عاماً يكافح في سبيل نشر لوائها على ربوع اليمن. وليس من تفسير لهذ الهرب سوى أنه تبين لفيروز أنه لم يكن على اطلاع على كامل تنظيم الدعوة السرية، بدليل أنه لم يكن مطلعاً على حقيقة الجهة التي كان المهدي يسير إليها أثناء خروجه من سلمية بعد افتضاح أمره هناك مع نهاية عام ٢٩٥٥/ يسير إليها أثناء خروجه من سلمية بعد افتضاح أمره هناك مع نهاية عام ٢٩٥٥/ ظهرت دولته هناك وانتصرت على يد منصور اليمن، ابن حوشب، وعندما أبلغه الامام المهدي، وهو في مصر، أنه ذاهب إلى المغرب حيث كان الداعي أبو عبد الله الشيعي يمهد الأمر له هناك، تغيّر فيروز، وخالف الامام، وسار إلى اليمن والتأثير بقصد فتنة أصحاب الدعوة هناك. وعندما فشل في خداع منصور اليمن والتأثير عليه ليخرجه على طاعة المهدي، تحوّل إلى صاحبه اين الفضل الذي كان على عليه ليخرجه على طاعة المهدي، تحوّل إلى صاحبه اين الفضل الذي كان على أتمّ الاستعداد لمثل هذا الأمر، فأعلن خروجه من دعوة المهدي، وأعلن استقلاله، وحارب منصوراً وقضى على الحركة الفاطمية الأولى في ذلك القطر.

سابعاً: لم يتوفر لدينا ما يفيد الربط بين الحركة الفاطمية الأولى في اليمن، والمحركة القرمطية في الشام وسواد العراق والبحرين، والمعروف أن الحركة القرمطية لم تظهر على مسرح التاريخ إلا في وقت متأخر من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، أي في الوقت الذي كانت فيه الحركة الفاطمية في اليمن قد ظهرت وسيطرت على مجمل أراضي اليمن، ولم يبق لها من منافس يذكر في تلك الديار سوى الحركة الزيدية في صعده في شمال اليمن، يضاف يذكر في تلك أن علاقة القرامطة بالامام محمد المهدي اتسمت بالعداء منذ نشأتها، وأنهم حاولوا منع مسير المهدي من سلمية إلى المغرب والقبض عليه لكنهم فشلوا. بينما حافظ منصور اليمن، زعيم الحركة الفاطمية الأولى في اليمن، على ولائه وإخلاصه لامامه الحسين بن أحمد (أو رضي الدين عبد الله)، ولولده محمد ولائه وإخلاصه لامامه الحسين بن أحمد (أو رضي الدين عبد الله)، ولولده محمد الفضل للمحروج على طاعة المهدي . و ما ورد في رسالة ابن الفضل إلى منصور اليمن بخصوص أبي سعيد الجنابي، إنما هو تعبير عن رغبة ابن الفضل بالاقتداء بأبي سعيد الذي كان هو الآخر يتزعم قرامطة البحرين ومنشقاً عن طاعة المهدى.

وأما تسمية لحركة الفاطمية الأولى في اليمن بالحركة القرمطية من قبل المؤرخين اليمنيين المتأخرين، فإنها لا تعبر عن انتماء هذه الحركة إلى القرامطة، بل هي مجرد تسمية كان يراد بها النيل من سمعة الحركة الفاطمية في اليمن، والتقليل من شأنها وشأن القائمين عليها.

# المصادر والمراجع

### أولاً: المصادر الأولية مرتبة حسب سنى وفيات المؤلفين:

#### آ ـ المخطوطات:

- ١ العمري، شهاب الدين أحمد بن فضل الله (ت. ١٣٤٨/٧٤٩)، مسالك الأبصار في مكتبة الجامعة الأبصار في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت تحت رقم: Ms915 I13 mi a
- ٢ ـ ادريس بن الحسن، الداعي عماد الدين (ت . ١٤٦٧ / ١٤٦٧)، زهر المعاني،
   مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الامريكية في بيروت تحت رقم MS297
   822IZTKA
- ٣ ـ عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار، سبعة أجزاء، مخطوط MS297.09 Izla مصور في مكتبة الجامعة الامريكية في بيروت تحت رقم A. ويوجد منه الاجزاء ١٠ ، ٢٠
- ٤ ـ الشرفي، شمس الدين أاحمد (ت. حوالي ١٣٩٧/١٠)، اللآلي المصية في أخبار أثمة الزيدية، الجزء الثاني. مخطوط في مكتبة الجامعة الامريكية في بيروت تحت رقم: . MS 955.3 Sh56

#### ب - الكتب المطبوعة:

- و ـ الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير (ت. ٣١٠/ ٩٢٢)، تاريخ الأمم والملوك،
   الطبعة الأولى، ١٣ جزءاً، القاهرة، المطبعة الحسينية، ١٣٢٦ه.
- ٦ ـ الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت. ٣٣٤/ ٩٤٥)، الأكليل، الكتاب
   العاشر، تحقيق محب الدين الخطيب، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٦٨
  - ٧ \_ صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد النجدي، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٩٥٣,

- ٨ ـ اليماني، محمد بن محمد (ت . بعد ١٣٥٠/٩٦١)، سيرة الحاجب جعفر،
   نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (القاهرة، ديسمبر،
   ١٩٣٦)، مجلد،٤ جزء ٢٠ ص ١٠٧ ـ ١٣٣٠
  - ٩ ـ النعمان بن محمد (القاضي) (ت. ٣٦٣/ ٩٧٣)، رسالة افتتاح الدعوة،
     تحقيق وداد القاضي، بيروت، دار الثقافة، ١٩٧٠،
  - ۱۰ ـ ابن سعد، عریب (ت. ۳۶۱/ ۹۷۲)، صلة تاریخ الطبري، تحقیق دي غویه، لندن، بریل، ۱۸۹۷
  - ۱۱ ـ ابن النديم، محمد بن أسحق (ت. ۹۹۳ / ۹۹۳)، الفهرست، تحقيق غوستاف فلوغل، بيروت، مكتبة خياط، ۱۹۶۶
  - ۱۲ ـ النيسابوري، أحمد بن ابراهيم (ت.حوالي ۱۰۰۹/٤۰۰)، استتار الامام، نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (القاهرة، ديسمبر، ۱۰۷٫ مجلد ،٤ ج،٢ ص ۸۹ ـ ۱۰۷٫
  - ۱۳ ـ البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد (۱۰۳۷/٤۲۹)، الفرق بين الفرق، مكتبة محمد على صبيح الفرق، مكتبة محمد على صبيح وأولاده، لا.ت.
  - 1٤ ـ الحمادي، محمد بن مالك بن أبي الفضائل (ت.حوالي ٤٥٠)، كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، تصحيح عزت العطار، القاهرة، مطبعة الأنوار، ١٩٣٩،
  - ١٥ ـ الغزالي، أبو حامد (ت. ٥٠٥/ ١١١١)، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٤،
  - 17 ـ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت.١٥٣/٥٤٨)، الملل والنحل، ٣ أجزاء في مجلدين بهامش كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد على بن أحمدبن حزم(ت.١٣١٧، ) القاهرة، لمطبعة الادبية، ١٣١٧،

- ۱۷ ـ عمارة اليمني، نجم الدين (ت. بعد ١٧٥/ ١١٧٦)، تاريخ اليمن، نشر في نسخة محققة مع ترجمة إلى الانكليزية في of Yemen, London, Edward Arnold, 1892
- ۱۸ ـ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن (ت. ۱۱۷٥/۵۷۱)، التاريخ الكبير، ٦ أجزاء، دمشق، مطبعة روضة الشام، ١٣٣٢
- ۱۹ ـ الحميري، نشوان (ت . ۵۷۳ / ۱۱۷۷)، الحور العين، تحقيق كال مصطفى، القاهرة، مطبعة السعادة، ۱۹٤٨
- ٢٠ ـ منتخبات في أخبار اليمن، نشرها عظيم الدين أحمد، اليدن، بريل،١٩١٦،
- ٢١ ـ الجعدي، عمر بن على بن سمرة (ت. بعد ١١٩٠/٥٨٦)، طبقت فقهاء اليمن تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٥٧
- ۲۲ ـ ابن حماد، أبو عبد الله بن محمد بن على (ت. القرن٥٦/١٩م)، أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتها تحقيق فوندر هايدن، الجزائر، ١٩٢٧،
- ۲۳ ـ ياقوت الحموي، شهاب الدين إبي عبد الله (ت.١٢٢٨/١٢٦)، معجم البلدان، ٥ جزاء. بيروت، دار صدر ودار بيروت، ١٩٥٥،
- ۲۶ ـ ابن لأثير، عز الدين بي الحسن بن أبي الكرم الشيباني (ت. ۱۲۳۲/٦۳)، الكامل في التاريخ، ۱۲ جزءاً، بيروت، دار صادر ودر بيروت، ۱۹٦٦
- ٢٥ ـ ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت. ١٢٥٩/ ١٢٥٩)، الحلة السيراء، جزءان، تحقيق حسين مؤنس القاهرة، الشركة العربية للطبعة والنشر، ١٩٦٣،
- ٢٦ \_ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين (ت. ١٢٨٢/٦٨١)، وفيات الأعيان وأنباء الزمن، ٦ جزء، تحقيق محمد مي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٨،

- ٢٧ ـ أبو الفداء، عماد الدين اسماعيل (ت. ١٣٣١ / ١٣٣١)، المختصر في أخبار البشر، ٤ أجزاء، القاهرة، المطبعة الحسينية، ١٣٢٥ه.
- ۲۸ ـ الجندي، بو عبد الله بهاء الدين (ت. ۱۳۳۱/۷۳۲)، كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك، فصل منه منشور في: Kay ,H.C., yaman: في طبقات العلماء والملوك، فصل منه منشور في: its Early Medieval History, London, Edward Arnold, 1892
- ٢٩ ـ الدواداري، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك(ت.بعد ٧٣٦/ ١٣٣٥)، الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة، المعهد الالماني للآثار، ١٩٦١،
- ٣٠ ـ ابن الوردي.، زين الدين عمر بن مظفر (ت. ١٣٤٨/٧٤٩)، تتمة لمختصر في أخبار البشر، جزاءن القاهرة، جمعية المعارف، ١٢٨٥.
- ٣٦ ـ ابن كثير، عماد الدين بي الفداء اسماعيل (ت ٧٧٤. ١٣٧٢)، البداية . والنهاية في التاريخ، ١٤ جزءاً، القاهرة، مطبعة السعادة، لا.ت.
- ۳۲ ـ ابن خلدون، عبد الرحمن (ت.۱٤٠٥/۸۰۸)، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ١٠ مجلدات، بيـروت، دار الكتـاب اللبنـاني، ١٩٥٨
- ٣٣ الخزرجي، على بن الحسن (١٤٠٩/٨١٢)، العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك، نشر الفصل المتعلق بقرامطة البحرين سهيل زكّار في: أخبار القرامطة في الاحساء ـ الشام ـ العراق ـ اليمن، دمشق، ١٩٨٠
- ٣٤ ـ المقريزي، تقي الدين احمد بن علي (ت. ١٤٤١/١٤٤١)، اتعاظ لحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٤٨،
- ٣٥ ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ٤ جزاء، القاهرة، مطبعة النيل،١٣٢٤ه.

- ٣٦ ـ ادريس بن الحسن، الداعي عماد الدين (ت.١٤٦٧/٨٧٢)، زهر المعاني، تحقيق مصطفى غالب، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ١٩٩١،
- ٣٧ ـ عيون الاخبار وفنون الآثار في فضائل الأثمة الأطهار، تحقيق مصطفى غالب، بيروت، دار الأندلس، الجزء الرابع ١٩٧٣ والجزء الخامس ١٩٧٥
- ٣٨ ـ ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت.١٤٦٩/٨٧٤)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الطبعة الأولى، ٩ أجزاء، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٣٢،
- ٣٩ ـ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن بي بكر (ت. ١٥٠٥/٩١١)، تاريخ الخلفاء، الطبعة الثانية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القهرة، المكتبة التجارية، ١٩٥٩،
- ٤٠ ـ القرماني، أبو العباس أحمد بن يوسف (ت.١٦٦٩/١٠٨٠)، أخبار الدول
   وآثار الأول في التاريخ، بغداد، ١٢٨٢ه.
  - 21 ـ ابن المؤيد اليمني، يحيى بن لحسين (ت. بعد ١٦٤٠/١٠٥٠)، أنباء الزمن في أخبار اليمن، القسم الأول، تصحيح محمد عبد الله ماضي. برلين، ولتردى فرويتر وشركاه، ١٩٣٦,
  - ٤٢ ـ يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن على (ت.١٦٨٩/١١٠٠)، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، قسمان، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، دار الكتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٨

# ثانياً: الدراسات والمراجع الثانوية مرتبة حسب التسلسل الأبجدي: آ ـ العربيـة:

- ٤٣ ـ الأعظمي، محمد حسن، عبقرية الفاطميين، بيروت، دار الحياة، ١٩٦٠،
- ٤٤ ـ البكري، صلاح، تاريخ حضرموت السياسي، جزءان، الطبعة الثانية، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٦،

- ٥٥ \_ تامر، عارف، القرامطة، يبروت، دار الكاتب العربي، لا.ت.
- ٤٦ ـ تاريخ الاسماعيلية، ٤ أجزاء، لندن، رياض الريّس للكتب والنشر، ١٩٩١،
- ٤٧ ـ الحبشي، عبد الله محمد، مراجع تاريخ اليمن، دمشق، وزرة الثقافة،,١٩٧٢
- ٤٨ ـ حسن، حسن ابراهيم، تاريخ الاسلام السياسي، ٤ أجزاء، القاهرة، مطتبة النهضة لمصرية، ١٩٤٦,
- ٤٩ \_ تاريخ الدولة الفاطمية، طبعة ثانية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٨،
- ٥٠ ـ وشرف، طه أحمد، عبيد الله المهدي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٧،
  - ٥١ \_ حسين، محمد كامل، طائفة الاسماعيلية، القاهرة، ١٩٥٩,
- ٢٥ ـ الدوري، عبد العزيز، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، بغداد شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، ١٩٤٥،
- ٥٣ ـ سرور، محمد جمال الدين، النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٥٠،
  - ٥٤ ـ سياسة الفاطميين الخارجية، دار الفكر العربي، ١٩٦٧،
- ٥٥ ـ شرف الدين، أحمد حسين، اليمن عبر التاريخ، الطبعة االثانية، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٩٦٤،
- ٥٦ ـ فخري، أحمد حسين، اليمن ماضيها وحاضرها، القاهرة، معهد لدرسات العربية العالية، ١٩٥٧،
- ٥٧ \_ العبدلي، أحمد فضل بن علي محسن، هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، القاهرة؛ المطبعة السلفية، ١٣٥١ه.
- ٨٥ ـ العرشي، حسين بن أحمد، بلوغ المرام في شرح مسك الختام ، نشــــر . انستاس ماري الكرملي، القاهرة، مطبعة االبرتيري، ١٩٣٩

- ٥٩ ـ العصامي، عبد الملك حسين بن عبد الملك، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ٤ أجزاء، القاهرة، المطبعة السلفية، لا.ت.
  - ٦٠ \_ غالب، مصطفى، أعلام الاسماعيلية، بيزوت، دار اليقظة لعربية، ١٩٦٤,
- ٦١ ـ تاريخ الدعوة اللاسماعيلية، الطبعة الثانية، بيروت، دار الاندلس، ١٩٦٥،
- ٠ ٦٢ محمود، حسن سليمان، تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي، بغداد،,١٩٦٩
- ٦٣ ـ الواسعي اليماني، عبد الواسع بن يحيى، تاريخ اليمن، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٤٦ه.
- ٦٤ ـ الهمداني، حسين بن فيض الله، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، القاهرة، مكتبة مصر، ,١٩٥٥
- ٦٥ ـ في نسب الخلفاء الفاطميين، القاهرة، الجامعة الامريكية في القاهرة، مهعد الدراسات الشرقية، ١٩٥٨،
- 77 ـ أبو خليل، شوقي، أطلس التماريخ العربي، طبعـة ثـالثــة، دمشق، دار الفكر،،١٩٨٥
  - ٦٧ مؤنس، حسين، أطلس التاريخ الاسلامي، القاهرة، ١٩٨٧، مؤنس، حسين، أطلس التاريخ الاسلامي، القاهرة، ١٩٨٧،
- 68 Brockelmann, Carl, History of the Islamic Peoples, trans. by J. Carmichael 8 M. Perlmann, Newyork, G.P. Putnam, Sons, . 1947
- 69-Daftary, Farhad, The Ismailis: Their History and Doctrines, London, Cambridge University Press, 1992.

- 70- AL Hamdani, Abbas ibn Hussein, The Beginnigs of the Ismaili Dawa in Northern India, Cairo, 1956.
- 71 The Ismaili Society, Collectanea, vol. I, Leiden, Brill, 1948
- 72 Ivanow, W. Studies in Early Persian Ismailism, znd. Rev. ed, Bombay, The Ismaili Society, 1955.
  - 73 , Ibn al Qaddah , znd.Rev.ed, Bombay, 1957.
- 74 , Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, London, oxford University Press, 1942.
- 75 Lane Poole, Stanely, A History of Egypt in The Middle Ages, 4 th. ed, Dubbin, Frank Cassx COM., 1968.
- 76 -Lewis, Bernard, The Origines of Ismailism, Cambridge, W.Heffer X Sons Ltd, 1940.
- 77- Mamour, Prince H., Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs, London, 1934.
- 78 Muir, Sirwilliam, The Caliphate: its Rise, Decline, and Fall, Beirut, Khayats, 1963

ثالثاً: المقالات:

آ ـ العربية:

۷۹ ـ مشرف، عطية مصطفى، أحسب الدولة الفاطمية. المقتطف (القاهرة، يناير. مايو ١٩٤٦) مجلد ،١٠٨ ص ٥٦ ـ ،٥٥

#### ب الاجنبية:

- 80 Hart, J. Smiley, Basic Chronology fer History of the yemen The Middle East Journal (washington), 1963 vol., 17 PP. 144 - 1530
- 81 Margoliouth, D.S., Fatimids. Encyclopaedia Britannica, 11 theed., (Newyork,1910), vol.,10 PP. 302 304
- 82 Robertson, William, San, a Past and Present. The Moslem World (Connecticut, 1943), vol. ,33PP.52 57
- 83 Strothmann, R., San, a. Encyclopaedia of Islam )Leyden, 1934(, vol., 4 PP.143 - 146
- 84 Walker, J., al Mahdi Ubaid Allah. Encyclopaedia of Islam (Leyden, 1936), vol ,3 PP. 119 1210

الغمارس

### فهرس الاعلام

(Ī)

- ـ ابراهيم بن زياد ٩٣.٠
- ابراهيم بن عبد الحميد ٩٣.
- ابراهیم بن موسی (العلوي) ۱۸.
  - ـ أحمد الرازي (أبو العباس) ١٠.
- ـ أحمد بن الله بن حليع ٥٥، ٥٦.
  - ـ أحمد بن على (القاضي) ١٦.
- ـ اسحق بن ابراهيم الزيادي ٢٦.
- ـ اسحق بن يحيى بن جرير ١٠.
- ـ أسعد بن أبي يعفر ٢٣، ٢٤، ٥٥، ٥٥، ٨٨، ٩٨، ٩٠،
- ـ ابن زياد = الزياديون = الزيادية ١٨، ٢٢، ٢٥، ٥٦، ٢٦، ٨٦، ٤٩،

#### .1.7

- ـ ابن أبي العرجاء ٩٣.
  - ـ ابن الأثير ٣٢.
- ـ ابن خلدون ۳۲، ۳۲، ۰۱.
- ابن حوشب = أبو القاسم الحسين بن فرج = منصور اليمن = رستم بن الحسيم  $V_1$  ،  $V_2$  ،  $V_3$  ،  $V_4$  ،  $V_5$  ،  $V_7$  ،  $V_7$  ،  $V_7$  ،  $V_8$  ،  $V_8$  ،  $V_8$  ،  $V_8$  ،  $V_8$  ،  $V_9$  ،
  - ابن رحيم (هرون) ٩٣.

- ـ ابن الأشجع (يوسف) ٩٣.
  - ـ ابن أبي العلاء ٦٠، ٦٣.
- ابن طباطب = يجيى بن الحسين بن القاسم = الهادي إلى الحق = الزيدية =

الزيديون ٩، ١٠، ١٨ ١٠٠، ٢١، ٢٤، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٨٨، ٩٤، ١٠٠، ١٠٧،

- ـ ابن طفيل ٩٣.
- ـ الآمر بالله (الخليفة) ٩٧.
  - آل محمد ۵۸.
- ـ الأعظمي (المؤرخ) ٨٨.
- ـ أبو بكر (الخليفة) ١٧.
- ـ أبى الفوارس (الداعي) ٢٠.
  - ـ أبو الجيش (الزيادي) ٢٢.
- ـ أبو سعيد الجنابي ٣٤، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ١٠٧.
  - ـ أبو سفيان (الداعي) ٦٢.
  - ـ أبو عبد الله الشيعي (الداعي) ٢٢، ١٠٧.
    - ـ ايفانوف ٩٧ ،٣٦.

**(ب**)

- \_ بازان ۱٦.
- ـ بروكلمان ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲.
  - ـ بسر بن أرطأة ١٧.
  - ـ البراء بن عازب ١٦.
  - ـ البراء بن وفيد العزري ١٧.

- بيني أمية (الأمويين) ١٧، ١٨، ١٠٥.
- بني العباس (العباسيون) ١٧، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٤، ٣٦، ٥٥، ٥٥،

۲۲، ۸۸، ۱۰۰ ۲۰۱.

- ـ بني العرجى ٥٨.
- ـ يي حيش ٨٨.
- ـ بني موسى ٥١، ٥٥.
  - ـ بني هاشم ٨٠.
  - ـ بني يعرب ٨٠.
- البهاء الجندي ١٠، ٣٤، ١٥، ٩٠.
  - ۔ البکری ۲۲.

(ج)

- ـ الجعدي ١٦.
- ـ جعفر بن أحمد بن عباس ٩٣.
- ـ جعفر بن منصور اليمن ٣٢، ٣٦، ٩٣، ٩٤، ٩٧.
  - ـ جعفر المناخي ٦٣، ٦٤، ٨٦.

**(**と)

- ـ الحاكم بأمر الله (الامام الخليفة) ٩٣.
  - ٔ .. حسن ابراهیم حسن ۳۲، ۸٤.
- ـ حسن بن محمد بن أبي الملاحق الصنعاني ٨٨.
- ـ الحسين بن علي (الامام) ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٥١، ٥١.

- الحسين بن أحمد (الامام المستور) = رضي الدين عبد الله  $V_1$  ,  $V_2$  ,  $V_3$  ,  $V_4$  ,  $V_5$  ,  $V_7$  ,  $V_7$  ,  $V_8$  ,  $V_8$  ,  $V_8$  ,  $V_9$  ,  $V_9$ 
  - ـ الحسن بن منصور اليمن ٩٢،٣٢، ٩٤، ٩٤.
- الحمادي اليماني (المؤرخ) ٩، ١٠، ٢١، ٣٢، ٣٤، ٣٨، ٥١، ٥١، ٢٥، ٢٢، ٢٣، ٣٤، ٣٨، ٥١، ٢٥، ٢٥، ٢٣، ٣٢، ٣٨، ٢٨، ١٥، ٢٥، ٢٣، ٣٤، ٣٤، ٣٤، ٣٨، ١٥، ٢٨، ١٥، ٢٠
  - ـ حمدان قرمط ۲۰.
    - حمير ٢٢.
  - ـ الحوالي (اليعفري) ٢٣، ٥٥، ٦١.
    - ـ الحلواني ٦٢.
    - ـ الحاجب جعفر ٨١، ٩٠.

(خ)

- ـ خالد بن الوليد ١٦.
- ـ الحزرجي (المؤرخ) ٨٩.
  - ـ الخطاب ٣٣.
  - ـ خنفر بن سبأ ٥١.

(4)

- ـ الدواداري (المؤرخ) ۲۰ ، ۰۲.
  - ـ الدفتري (فرهاد) ۱۱، ۳٤.

(**ذ**) ـ ذي جدن ٥١.

(ر)

(ز) ـ زادان ۳٤. ـ زید بن علی ۱۸.

(س) - سبأ ۲۲، ۲۲. - سبأصهيب ٥١. - سليمان الزواحي ٩٣.

(ش) - الشرفي ٩، ٦٥. - شترطمان ٩٧.

ـ السيوطي ١٨.

(ص) ـ الصناديقي ۲۰، ۲۱. ـ الصليحيون ۱۰، ۱۱، ۰۲.

- ـ الطبري ١٦، ٢٥، ١٠٥.
- ــ الطيب بن الآمر.٩٧.

(ظ)

ـ الظاهر لاعزاز دين الله (الامام الخليفة) ٩٣.

(ع)

- \_ عبدان القرمطى ٢٠.
- ـ عبد الله السلال ٢٠.
- ـ عارف تامر ۱۳، ۲۰، ۸٤.
  - \_ عثمان (الخليفة) ١٧.
- ـ العزيز بالله (الامام الخليفة) ٩٣.
  - ـ العصامي (الورخ) ۸۷.
  - ـ العمري (المؤرخ) ١٩.
- .. عماد الدين إدريس (الداعي المؤرخ) ٨، ٩، ١٧، ٣٢، ٣٨، ١٨، ٧٨،

.976 9 . 6 4 6 4 1 . 6 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9

- \_ عمر بن الخطاب ١٧.
- \_ عقيل بن ابي طالب ٣٤، ١٠٦.
- ـ عبد الله بن عباس الشاوري ٦٢، ٩٢، ٩٣، ٩٤.
  - ـ عبيد بن ميمون = محمد المهدي (الامام الخليفة).

- ـ على بن أبي طالب ١٦، ١٧، ١٤، ٩٧، ١٠٥.
  - ـ على بن محمد الصليحي ٩٤، ٩٤.
- ـ على بن الفضل = ابن الفضل ١٠، ١٠، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٢،

ΓΥ \_ ΑΥ: •ο\_ Γο: ∨ο: Ρο \_ •Γ: ΥΓ\_ ΓΓ: ΡΥ\_ (Ρ: ο•1: Γ·1: Υ ∨ . ν.)

(ف

- ـ الفأفأ (بن علي بن الفضل) ٩٠.
  - ـ الفهري ٣٩.
- ـ فيروز (داعي الدعاة) ٨٠ ٨٢ ، ٨٣ ـ ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٩٠، ١٠٧.

(ق)

- ـ قبائل زبيد ٦٣.
- ـ قبائل مزحج ٦٣.
- ـ قبائل همدان ۱۱، ۵۸، ۹۲، ۵۰۱.
- ـ القائم بأمر الله (الامام الخليفة) ٣٢، ٨١، ٩٤.
- ـ القرامطة = الحركة ٢١،٢٠،١١، ٢٥، ٣٦، ٣٣، ٨٤. ٨٦، ٨٨، ١٠٧.

(<u>4</u>)

- کراوس ۹۲.
- کسر*ی* ۱٦.
  - ـ كنانة ١٦.
- ـ الكرندي ٨٦.

- . محمد الحبيب ٥١.
- محمد الحسن العسكري ٣٩.
- ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب ٣٤.
  - محمد بن درهم الجنابي ٨٨.
    - ـ معاوية ١٧، ٥٠١.
- ـ المعز بن المنصور (الامام الخليفة) ٣٢، ٩٣، ٩٧.
  - المعتصم (الخليفة) ٢٣.
  - ـ المنصور بن القائم (الامام الخليفة) ٣٢، ٩٦.
    - المأمون (الخليفة) ١٨، ٢٢، ٢٥، ١٠٥.
  - ـ المقريزي (المؤرخ) ١٠، ٢٠، ٢١، ٣٢، ٥١.
    - ـ مهلب الشهابي ٦٥.
    - ـ المهدي (المنتظر) ۲۱، ۳۹، ۶۸، ۵۵، ۵۸.
- ـ المهدي (الامام محمد = عبيد الله) ٧، ٩، ٢٦، ٣٦، ٢٥، ٥٣، ٢١،
  - 75, FF, PY\_ (A, TA, FA, FA, PA, (P, Y-1.
    - \_ ميمون القداح ٣٨، ٥٢، ٨٦.
    - ـ مخلد بن كيداد (أبو يزيد) ٩٤، ٥٩.

- ـ النجار ٢٠.
- ـ نشوان الحميري ١٧.
- - ــ النجاحيون = بني نجاح ٩٤.

(**-**A)

- \_ هرغمة بن بشر ۲۳۰.
- ـ الهمداني (المؤرخ) ۱۷، ۳۲، ۵۸، ۸۸، ۹۰،۸۸، ۸۴.
  - ـ الهيشم (ابن أخى منصور اليمن) ٦٢.

(ي)

- ـ يحيى بن الحسين (المورخ) ١٠، ٣٨ ، ٨٢ ، ٨٨ .
- ـ اليعفريون = بني يعفر ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٥، ٢٦، ٢٥، ٦٤، ٦٤، ٦٤،

. 1.0

## قهرس الأماكن

**(**f)

- \_ أبين ٦٠، ٦٣.
- ـ أفريقية ٦٢، ٨٠، ٨١، ٩٤.
  - ئـ آلموت ١٤٠.

**(ب**)

- ـ البحرين ٢٥، ٦٢، ١٠٧.
  - ـ البصرة ٢٠.
- \_ بغداد ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۲۵، ۲۲، ۲۵، ۲۳، ۹۸، ۱۰۰
  - ـ بلاد البياض ٥٨.
  - ـ بلاد يافع ٥٥.
  - ـ بیت ریب ۲۲.

(T)

- تهامة ٢٥، ٨٢.

(ج)

- \_ حبل الجميمة ٦١، ٨٦.
  - \_ الجند ٥٥، ٣٢، ٩٤.
- ـ جيشان ٢٦، ٥١، ٥٦.

(ح)

ـ الحجاز ١٩.

ـ حصن حرّان ٦٤.

ـ حصن فاير ٦١.

ـ حماه ۲۰۱.

ـ حمص ٥١.

(4)

ـ دمشق ۱۸ ـ ۱۰۰.

(ذ)

ـ ذمار ۲۶.

ـ ذي عسب ٩٣.

**()** 

ـ الرس ۲۱.

**(**¿)

\_ زبید ۲۲، ۲۰، ۲۱، ۲۰، ۱۰، ۲۲، ۸۳، ۹۶، ۱۰۰ .

- ـ سرو يافع ٥٦، ٥٩، ٦٠، ٦٣.
  - ـ سواد العراق ١٠٧.
- ـ سلمية ۷، ۳۲، ۶۰، ۵۱، ۵۱، ۲۹، ۲۹، ۸۰، ۸۳، ۲۰۱، ۱۰۷.
  - \_ السند ۲۲، ۷۹.

(ش)

- ـ الشام ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۸۰.
  - ـ شبام ۲۲، ۲۵، ۸۸.
    - ـ شبام حمير ٩٣.

(ص)

- صعده ۱۰۷، ۲۱، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۸۸، ۹۶، ۷۰۱
  - \_ صفين ۱۷، ۵،۱۰
- صنعاء ۱۹، ۲۲، ۲۳- ۲۲، ۵۰، ۵۰، ۸۰، ۳۰- ۲۱، ۲۲، ۲۶- ۲۰، ۲۰
  - ٩٧، ٠٨، ٢٨، ٤٨، ٥٨، ٢٨، ٨٨، ٩٨، ٠٩، ٤٢، ٥٠١.

(ط)

ـ طبرستان ۱۸، ۱۹.

(2)

- ـ عبر محرم ٥٨، ٥٩.
- ـ عدن أبين ١٦، ١٤، ٥٥.

ـ عدن لاعة ١٦، ٢٦، ٥١، ٥٠، ٥٥، ٥٥، ١٦، ٦٢، ٢٨. ـ العراق ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٠، ٥٠.

(غ)

ـ غلافقة ٥٥.

(ف)

ـ فارس ١٤٠.

ـ الفرات ٣٩.

(ق)

ـ القادسية ٤ د، ٥٥.

ـ القطيف ٢٠.

(<u></u>2)

- کربلاء ۳۸، ۲۰۱.

- کوکبان ۹۲، ۹۳.

ـ الكوفة ٢٠، ٣٤، ٣٥، ٣٨، ٥٠، ١٥، ٥٥، ٨٥، ٢٠١.

(J)

ـ لحيج ٦٣.

(4)

ـ مخاليف المغرب ٥٨.

- \_ مخلاف أردان ٥٨.
- \_ مخلاف حجة ٥٨.
- ـ مخلاف عيان ٥٨.
- غلاف لاعة ٥٨.
- ـ مخلاف جعفر ۸۱، ۹۰.
- ـ المدينة المنورة ١٨، ٣٠.
- ـ المذيخرة ٥٧، ٢٠، ٢٢، ٨٠، ٨٧، ٩٠.
- ـ مسوّر ۵۸، ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۸۷، ۹۳.
  - \_مصر ۱۱، ۱۷.
  - ـ المغرب ۷، ۱٤۰.
  - \_ مكة ٢٥، ١٠٦ (٨٨ ٥٥)
    - ـ منکث ۲۶.
    - \_ المهدية ٩٤.

(ن)

- ـ نجران ۱۹.
- \_ نقیل صید ۸۹.

(**-**A)

ـ الهند ۲۲.

(6)

ـ وادي السحول ٩٠.

(ي)

ـ يحصب ٦٤.

ـ يمامة ٢٢، ٧٩.

ـ اليمن وقد وردت في معظم صفحات هذه الدراسة.

## القهارس

| الصفحة         | المحتويات                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
|                | تصدير                                           |
| γ              | مقدمة                                           |
| ر ابن حوشب۱٥٠١ | الفصل الأول: اليمن والحركات الشيعية قبيل ظهو    |
| 10             | ١ـ دخول الاسلام الى اليمن                       |
| ١٨             | ٢ـ الحركات الشيعية الأولى في اليمن              |
|                | أ ـ الدعوة الزيدية                              |
|                | ب ـ الدعوة القرمطية                             |
| YY             | ٣ـ نشوء الدويلات المستقلة                       |
| YY             | أ ـ الدولة الزيادية                             |
|                | ب ـ الدولة اليعفرية                             |
| Υ ٤            | ٤ـ الحالة العامة هي اليمن وقت ظهور ابن حوشب     |
| عيلية          | الفصل الثاني: شخَّصية ابن حوشب واعتناقه للإسماء |
| <b>*</b> 1     | ١ ـ نشأة ابن حوشُكِ، حتى اعتناقه للإسماعيلية    |
| ٣١             | أ ـ اسمه واصله                                  |
| ٣٤             | ب نشأته وعلومه                                  |
| ٣٦             | ٢ـ تحول ابن حوشب الى المذهب الاسماعيلي          |
| ٤٩             | الفصل الثالث: دعوة ابن حوشب في اليمن            |
| £9             | ١- تهيئة ابن حوشب للقيام بالدعوة                |
|                | أ ـ على بن الفضل وتحوله الى الاسماعيلية         |

| الصفحة | المحتويات |
|--------|-----------|
|        |           |

| ٥٣                                        | ب ـ التحضير للدعوة والرحلة الى اليمن                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۰٦                                        | ٧_ مراحل الدعوة                                      |
| ٥٧                                        | أ ـ الدور السلمي                                     |
| ٦٠                                        | ب ـ المدور الحربي                                    |
| ٠٠٠                                       | ١- نشاط ابن حوشب الحربي١                             |
| ٦٣                                        | ٢ــ نشاط اين الفضل الحربي٢                           |
| ة الفاطمية ٩                              | الفصل الرابع: ثورة ابن الفضل على ابن حوشب ونهاية الخ |
|                                           | ١- دوافع الثورة                                      |
|                                           | ٢_ الصراع بين ابن حوشب وابن الفضل                    |
|                                           | ٣_ أعمال ابن الفضل ونهاية الحركة الفاطمية في اليمن.  |
|                                           | ٤_ الحركة الفاطمية في اليمن بعد ابن حوشب             |
|                                           | هـ جعفر بن منصور اليمن                               |
| ١.٥                                       | ملاحظات ختامية                                       |
| 1 • 9                                     | المصادر والمراجع                                     |
|                                           | الفهارس                                              |
| ١٢٣                                       | ـ فهرس الاعلام                                       |
| ·<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - فهرس الأماكن فهرس الأماكن                          |